# النالية المالية المالي

للحافظ عماد الدِّبن أبى الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القُرَشيِّ الدِّمَشْقَیِّ الدِّمَشْقیِّ الدِّمَشْقیِّ الدِّمَشْقیِّ الدِّمَشْقیِّ الدِّمَشُ

تحقیق الد*ک*تور ع*ابتہ ب*رعار کھیے التر کی

بالتعاون مع مركز ليجوث والدراسات العربية والإسلامية بدارهج يلار

الجزء الأول

هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ــ ١٩٩٧ م

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة 
٣٤٥١٧٥٦ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦ 
المطبعة: ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء – ٣٤٥٢٩٦٣ 
م . ب ٦٣ إمبابة



# المراج المال

# مقدمة التحقيق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومَن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِۦ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَّكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَذِيرًا وَنِسَآةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآةَلُونَ بِهِـ وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .

أما بعد؛ فإن كتاب «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير واحد من أمهات كتب التاريخ والتراجم التي تقوم عليها المكتبة التاريخية الإسلامية والعربية، وهو واسطة عقد هذه المكتبة، حيث صُنِّف في أواخر القرن الثامن الهجرى، ونحن اليوم في العقد الثاني من القرن الخامس عشر، وهو كذلك من تصنيف عالم من علماء الحديث عرف به وبرز فيه وصنَّف في قواعده، وبلغ فيه مرتبة الحقاظ، وقد انعكس ذلك على كتابه هذا، والذي ذكر فيه بدء الخليقة، وقصص الأنبياء والأمم الماضية على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار

الصحيحة، وبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات، ثم حقَّق السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمنه، ثم انتقل إلى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة، فكان بحق كتابًا موسوعيًّا في التاريخ الإسلامي، تهفو إلى مطالعته النفوس، فتروى ظمأها من أمجاد تاريخ أمتنا الإسلامية العظيمة، الضاربة في أغوار التاريخ، التي سادت الدنيا قرونًا، فملأتها حقًّا وعدلًا بعد أن مُلِئت ظلمًا وجَوْرًا.

عرض ابن كثير - رحمه الله - لبدء الخليقة، وقصص الأنبياء، والسيرة النبوية، والفتن والملاحم عرضًا فائقًا، نسج مادته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وربط بين تفسيره وتاريخه، وعرض التاريخ الإسلامي إلى سنة سبع وستين وسبعمائة جامعًا بين الحوادث والتراجم.

وقد تُلْمَذَ هو نفسه لعلمين من أعلام هذا الباب، هما القاسم بن محمد البيرزالي وشمس الدين الذهبي، وأثرى كتابه بما صنفا وجمعا، وأضاف ما كان بعدهما وما عاصره وعاشه حتى قبيل وفاته في الثلث الأخير من القرن الثامن، يقول ابن كثير في آخر حوادث سنة تسع وثلاثين وسبعمائة: هذا آخر ما أرَّخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه الذي ذيَّل به على تاريخ الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي، وقد ذيلت على تاريخه إلى زماننا هذا، وقد فرغت من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادي الآخرة من سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، وإلى هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم إلى زماننا هذا، ولله الحمد والمنة.

وكذلك قرأ ابن كثير الموسوعة التاريخية «تاريخ الإسلام» للذهبي،

ونقل عنه، وحذا في كتابه «البداية والنهاية» حذو ابن الأثير في الكامل، فرتب أحداثه على السنين الهجرية بعد هجرة النبي ﷺ فاستوعب كل الأحداث باسطا.

ولم يكن لحافظ مثل ابن كثير أن يذكر رواية ويتركها على عِلَّتها، ويترك المطالع حبيس هذه الرواية لا يدرى صحتها من ضعفها، بل ذهب يسوق الروايات وطرقها وأقوال سابقيه مبينًا صحة كل رواية من ضعفها، وشاهد كل قول، وقد كان كثير من العلماء - منهم ابن جرير الطبرى فى تاريخه - يرون أنهم أبرءوا ذمتهم حين أوردوا ما أوردوه مشفوعا بأسانيده، وكان ذلك كافيا إلى حد بعيد فى تلك العصور التى كان علم التراجم والرجال وأحوالهم من جملة علوم لا يخلو من الإلمام بها طلبة العلم فضلا عن العلماء، وكان الأخذ من الكتب على يد العلماء سماعا ومدارسة وشرحا، ومع توالى السنين ثم القرون تغير من الأحوال الكثير، ومن أبرز ما أصابه التغيير هذا العلم الجليل التراجم والرجال، والجرح والتعديل، وأصبح محصورًا بين طائفة عزيزة من أهل العلم، فلم يعد الاكتفاء بذكر السند فى هذه الأيام - التى كثر فيها التخبط والخلط بين الروايات، والمطبوعات غير المحققة - كافيا للاطمئنان لصحة الرواية من عليها.

لقد كان من الضروري تحقيق هذا السفر العظيم، الذى يعد كنرًا من كنوز التراث، وتخليصه مما اعتراه من تصحيفات وتحريفات، وسقط، وخلط بين الروايات، التى قلَّ أن تخلو منها طبعة من طبعاته على كثرتها، فكان هذا حافزاً قوياً لتحقيقه، وتقديمه فى الصورة التى تليق به، فتاريخ

ابن كثير هو - كما ذُكر - من المطولات التي تجمع بين الحوادث والتراجم، ويميزه الإسناد.

لقد كثر الكذب والانتحال في أواخر عصر الصحابة وواجه التابعون ذلك بأفضل وأنجع علاج وهو الإسناد، قال ابن المبارك: الإسناد من الدِّين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن سِيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمُّوا لنا رجالكم. لقد تفطن علماء التابعين وتابعيهم لهذا الداء في وقت مبكر من تاريخ هذه الأمة، ووُضعت قواعد الرواية والتلقى والجرح والتعديل وطرق التحديث، وقيض اللَّه سبحانه وتعالى كما قال عبد اللَّه بن المبارك بحق (الجهابذة)، ولم يكن هذا الوصف عن انتفاخ كاذب ولا دعوى فارغة، بل عن حقيقة صادقة يدركها من يطالع مدى الجهد والتحصيل والتحرى الذي كانوا عليه رحمهم اللَّه، قيضهم اللَّه لتمييز الصحيح من غيره، وللحفاظ على سُنة رسول عَلَيْهُ.

وقد كثرت التصانيف في موضوع التاريخ على اختلاف زواياه ، مما يصب في النهاية في المادة التي يتكون منها ذلك النسيج الذي يصل إلى الأجيال ناقلاً لهم تاريخ أسلافهم ، وهذه الكثرة مع اختلاف الأزمان والبلدان والمشارب والأهداف خلَّفَت تراثا غزيرًا في كَمِّه ، إلا أنه لا يخلو من بعض اضطراب وتضارب وضعف ، وينتج عن هذا عدم وضوح في هذا التاريخ وخطأ في الأحكام المبنية عليه والمأخوذة منه ، ثم - وهو الأخطر - أن يجد أصحاب الأهواء مادة خصبة للطعن في تاريخ الأمة وأسلافها .

من هذا كله تظهر ميزة أن يكون مصنّف كتاب التاريخ عالما من علماء الحديث عارفا بأصول الرواية وضوابطها ونقدها وما يُقبل منها وما يُرَدّ. وإذا

كانت هذه الميزة تظهر في الكثير من المواضع من هذا الكتاب إلا أن مواضع أخرى قد خلت منه ، سواء أكان ذلك في الحكم على الأحاديث أم في نقد الروايات أم في الترجيح بين الأخبار المتعارضة المختلفة ، مثل الاختلاف في السّنة التي حدثت فيها حادثة معينة أو في ترتيب حادثتين أو أكثر ، أو في وفاة شخص ، أو شهود وقعة معينة ، وهكذا .

وهذا ما تمت معالجته في أثناء تحقيق الكتاب.

لقد جاء ابن كثير في القرن الثامن، وقد سُبِق بتصانيف قرون ستة، وفَّرت له مادة فسيحة وكشفت بين يديه ما لعله لم يظهر لمن سبقه، لأن كل علم يكون في أول وضعه أشق، ثم لا يزال في ازدياد وظهور حتى يصل إلى تمام النضج، فصنف كتابه هذا وجعله بمثابة المصفّى والمدقق لما سبقه، بل لعلّه لا يُبالغ مَن يقول: إنه يمثل خاتمة هذا النهج من التصنيف التاريخي الذي يبدأ بخلق المخلوقات وما يتبع ذلك من أخبار السابقين، ثم يسهب ويفصّل في مرحلة السيرة النبوية العطرة، ثم ما بعد ذلك من حوادث وأخبار تمتزج فيها الحوادث بالتراجم والمكان بالناس، وهما مادتا التاريخ، إلى أن ينتهى قبل وفاته بسنوات.

وابن كثير في هذا كله لم يدَّع لنفسه ولم ينسب لكتابه ما ليس فيه ، فهو يعتمد على سابقيه في الفترات التي سجلوا حوادثها ويعزو إلى مَن نقل عنه ، بل إنه لَيُوقَفُ من خلاله على تواريخ غير متوافرة الآن كالبرزالي ، ومن أبرز من نقل عنهم غير البرزالي ؛ ابن إسحاق ، وابن هشام ، والسهيلي .

إن إخراج هذه الموسوعة العلمية الكبيرة ، يحتاج إلى النية الصالحة ، وتضافر الجهود وتكاتفها ، وتوفر الإمكانات المالية اللازمة .

حيث يصعب تحقيق ذلك بجهدٍ فردى ، وكم من الأعمال العلمية الكبيرة يتعثر القيام بها نتيجةً لعدم توفر الإمكانات والوسائل المعينة .

ولقد مَنَّ اللهُ ووفّق وأعان على العزم والبدء في تحقيق هذه الموسوعة التاريخية الشاملة، وإخراجها لطلاب العلم والمعرفة، ومؤسسات العلم والثقافة والحضارة.

وكان من أقوى الأسباب في ذلك تفضل الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي، بتوفير الإمكانات المالية لتحقيقها وطبعها وتوزيعها على نفقته الخاصة، جزاه الله خيرًا، وأحسن إليه، وجعل ما أنفق في موازين حسناته يوم يلقاه.

فما إن علم - حفظه الله - بالعزم على إصدارها، والحاجة إلى وجودها بأيدى طلاب العلم، وصعوبة أن يحصل عليها بعض طلاب العلم الذين لا تتوفر لديهم الإمكانات المالية لشراء موسوعة علمية كبيرة الحجم، كثيرة المجلدات، حتى سارع بتأمين ما تحتاجه، خدمة للعلم وأهله، واحتسابًا للأجر من الله تعالى.

فله من طلاب العلم والمعرفة الشكر والتقدير، ونسأل الله أن يُخلِفَ عليه ما ينفقه في سُبل الخيرالمتعددة، من بناء المساجد، وطبع الكتب، وعون المحتاجين من الفقراء والمساكين واليتامي والعَجزة، وعون الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وغير ذلك مما يسهم فيه من مجالات الخير المتعددة.

وهو وأمثاله من المحسنين في المملكة العربية السعودية يضربون أروع الأمثلة وأحسنها في التعاون والتكاتف، وتآزر جهودهم مع جهود حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وسمو

ولى عهده الأمين الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو النائب الثانى الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهم الله، ووفقهم لما يحب ويرضى، وأعزَّ بهم الإسلام والمسلمين.

تلك الجهود التي فاقت التصور في أعمال الخير في داخل المملكة وخارجها، وخدمة المسلمين أينما كانوا.

وعلى الرغم من أن قادة المملكة العربية السعودية وحكامها في مختلف فتراتهم، إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، يبذلون قُصارى جهدهم في الإنفاق والبذل والعطاء لشعبهم والمقيمين على أرض المملكة، وللمسلمين أينما كانوا، فإنهم - حفظهم الله وأعانهم - يشجعون أهل الخير والإحسان من مواطنيهم بالإسهام في وجوه الخير وبذل المستطاع، فيما يخدم الإسلام والمسلمين في مختلف المناسبات.

ومن أهم المجالات النافعة، بل التي يفوق نفعها غيرها؛ مجال العلم، وخدمة المنتسبين إليه.

وعلى وجه الخصوص العلوم الشرعية ، وما تركه لنا علماؤنا الأفاضل في تاريخنا الإسلامي العلمي الحافل في مختلف الفنون.

خاصة أولئك العلماء الربانيون الذين تشتد الحاجة للتَّلمُذِ عليهم، من سلف الأمة الصالح، الذين يعتصمون بالكتاب والسنة، ويَردون إليهما، ويتابعون نبيهم عِلِيَّةٍ، وصحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسان.

لقد تميز قادة المملكة من عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – وإلى الآن بفضل من الله ونعمة ، فكانوا قدوة لغيرهم في

العمل بالكتاب والسنة، والدعوة إلى الاستمساك بهما، وتطبيق أحكامهما، ونشر كتب السلف الصالح.

ولا غرابة في أن يتبعهم المحسنون من شعبهم، ويسهموا فيما يسهم فيه قادتهم من عمل الخير.

فلصاحب الفضل والإنفاق الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي الشكر والدعاء بحُسنِ المثوبة، وعسى أن نرى مزيدًا من التنافس من أهل الخير والإحسان في هذا العمل الخيرى النافع.

لقد تطلب تحقيق هذا الكتاب جهودًا عظيمة لكى يتحقق ذلك الحُلم الذى داعب خيال الكثيرين من مطالعى التراث، في أن يروا كتاب «البداية والنهاية» محققًا تحقيقًا علميًّا، يتسم بالدقة والتحرى والتوثيق، وقد كان من توفيق اللَّه أن يتم التعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، في إخراج هذا الأثر النفيس. وإذ نحمد اللَّه أن هدانا لهذا، نسأله سبحانه وتعالى أن يُستر لنا إتمامه، وأن يرزقنا فيه التوفيق إلى الصواب، ويجعله في صحائف أعمالنا، ويعُمَّ النفع به، إنه سميع مجيب.

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركى الرياض في ١٤١٨/٢/١ هـ

# ترجمة الحافظ ابن كثير (\*):

هو الإمام الحافظ العُمْدَة شيخ المحدِّثين المؤرِّخ المفسِّر ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء القُرشيُّ البُصْرَويُّ ، ثم الدِّمشقيُّ الفقيه الشافعيُّ . ولد بمجْدَل ، وهي قرية شرقيُّ بُصْرَى من أعمال دمشق ، في سنة إحدى وسبعمائة (۱) إذ كان أبوه خطيبًا بها ، ثم انتقل إلى دمشق سنة سبع وسبعمائة مع أخيه كمال الدين عبد الوهّاب بعد موت أبيه .

ونفسح المجال لابن كثير ليحدثنا عن نشأته بنفسه وذلك حين ترجم لوالده - في كتابه هذا - عند دخول سنة ثلاث وسبعمائة ، فيقول : وفيها توفى الوالد وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع القرشى من بنى حصلة - وهم ينتسبون إلى الشرف وبأيديهم نسب ، وقف على بعضها شيخنا المرزى فأعجبه ذلك وابتهج به ، فصار يكتب فى نسبى بسبب ذلك : القرشى - من قرية يقال لها : الشركوين غربي بُصْرى ، بينها وبين أذرعات ، ولد بها فى حدود سنة أربعين وستمائة ، واشتغل بالعلم عند أخواله

<sup>(\*)</sup>  $\tau$ رجمته في:  $\tau$ ذكرة الحفاظ 10.00، وذيل  $\tau$ ذكرة الحفاظ 0-00، والذيل على العبر 10.00 وأباء والبداية والنهاية حوادث سنة 10.00، وأباء الغمر 10.00، والدرر الكامنة 10.00، والنبوم الزاهرة 10.00 والنباء الغمر 10.00 والنبوم الزاهرة 10.00 والنبوم الذيل التام على دول الإسلام 10.00، وذيل طبقات الحفاظ 10.00 وطبقات الحفاظ 10.00، والدارس في 10.00 والمدارس 10.00 وبدائع الزهور 10.00 والمبقات المفسرين للداودي 10.00 والمدار، وكشف الظنون 10.00 والمدارس والمدارس والمدارت الذهب 10.00 والمدر الطالع 10.00 وإيضاح المكنون 10.00 وهدية العارفين 10.00 ومعجم المؤلفين 10.00 والأعلام للزركلي 10.00

<sup>(</sup>١) اختلف في تعيين سنة مولده هل هي سنة سبعمائة أم سنة إحدى وسبعمائة ؟ وما ذكرناه هو الراجح إن شاء الله .

بنى عقبة ببصرى، فقرأ « البداية » فى مذهب أبى حنيفة، وحفظ « مُجمَل الزجَّاجي »، وعنى بالنحو والعربية واللغة وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق فى المدح والمراثى وقليل من الهجاء، وقُرِّر بمدارس بُصْرَى بمبرك الناقة شمالى البلد.

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى وتمذهب للشافعي، وأخذ عن النواوي والشيخ تقى الدين الفَزاري، وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزَّمْلَكانِيّ ، فأقام بها نحوًا من ثنتي عشرة سنة ، ثم تحول إلى خطابة مجدل القرية التي منها الوالدة ، فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة ، وكان يخطب جيدًا ، وله قبول عند الناس ، ولكلامه وقع ؛ لديانته وفصاحته وحلاوته، وكان يؤثر الإقامة في البلاد، لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله، وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة، ومن أخرى قبلها، أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس، ثم من الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز ومحمد وأخوات عدة، ثم أنا أصغرهم، وسُمِّيتُ باسم الأخ إسماعيل؛ لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده، وقرأ مقدمة في النحو، وحفظ «التنبيه» و«شرحه» على العلامة تاج الدين الفَزاري، وحصَّل «المنتخب» في أصول الفقه، قاله لي شيخنا ابن الزملكاني، ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أيامًا ومات، فوجد الوالد عليه وجدًا كثيرًا ورثاه بأبيات كثيرة ، فلما ولدت له أنا بعد ذلك سماني باسمه، فأكبر أولاده إسماعيل وآخرهم وأصغرهم إسماعيل، فرحم الله من سلف، وختم بخير لمن بقي، توفي والدي في شهر جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعمائة ، في قرية مجدل القرية ، ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون ، وكنت إذ ذاك صغيرًا ابن ثلاث سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحُـلْم، ثم تحولنا من بعده في سنة سبع وسبعمائة إلى دمشق صحبة الأخ كمال الدين عبد الوهاب، وقد كان لنا شقيقًا، وبنا رفيقًا شفوقًا، وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين أى مات سنة خمسين وسبعمائة - فاشتغلت على يديه في العلم، فيسَّر اللَّه تعالى منه ما يسَّر، وسهَّل منه ما تعسَّر، واللَّه أعلم. انتهى.

هكذا نشأ ابن كثير منذ نعومة أظفاره على مائدة العلم ينهل من أصناف العلوم، فبدأ على يد أخيه عبد الوهاب، ثم اجتهد في تحصيلها على يد كبار علماء عصره.

فحفظ القرآن الكريم وختم حفظه في سنة إحدى عشرة وسبعمائة، وقرأ بالقراءات وبرع في التفسير، حتى عدَّه الداودي من المفسِّرين، وترجم له في طبقاتهم، وحفظ «التنبيه» وعرضه سنة ثماني عشرة، وحفظ «مختصر ابن الحاجب»، وتفقه على الشيخين، برهان الدين الفَزاري، وكمال الدين بن قاضى شهبة، ثم صاهر الحافظ أبا الحجاج المزَّى فتزوَّج ابنته «زينب» ولازمه، وأخذ عنه، وأقبل على علم الحديث فتخرَّج عليه فيه، وصحب الشيخ تقى الدين ابن تيمية، وكانت له به خصوصية، ومناضلة عنه، واتباع له في كثير من آرائه، وكان يفتى برأيه في مسألة الطلاق، وامتُحن بسبب ذلك وأوذى، وقرأ الأصول على الأصفهاني، وسَمِعَ على أبي نصر ابن الشيرازي، وابن الرَّراد، وآخرين كثيرين جدًّا، وأقبل على حفظ المتون، ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ، حتى برع في ذلك وهو شاب، وأفتى ودرَّس وناظر وبرع في الفقه والتفسير والنحو، وأمعن النظر في الرجال والعلل.

وولى مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي، ومشيخة دار الحديث الأشرفية

بعد موت السبكي (١) مدة يسيرة ثم أُخذت منه بعد أن انتزعها كمالُ الدين المُعَرِّيُّ .

وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، أثنى عليه الأئمة، وأضرّ في أواخر عمره، وهو القائل:

تمرُّ بنا الأيام تترى وإنما نُساقُ إلى الآجال والعَيْنُ تَنْظُرُ فلا عائدٌ ذاك الشباب الذى مضَى ولا زائلٌ هذا المشيبُ المكدِّرُ ومن بَعْدِ ذا فالعَبْد إمّا مُنعَّمٌ كريمٌ وإمّا بالجحيم يُسَعَّرُ

## مكانته العلمية:

تبرز مكانة ابن كثير العلمية من خلال ما وَلِيه من مدارس العلم ، والمساجد التي كان يلقى فيها دروسه ، وفي مؤلفاته التي صنفها في التفسير والتاريخ والحديث .

فأما المدارس التى وليها فهى؛ مدرسة دار الحديث الأشرفية، والمدرسة الصالحية، أو أم الصالح، والمدرسة النجيبية، والمدرسة التنكزية، والمدرسة النبورية الكبرى، وكانت هذه المدارس بغية طلاب العلم فى الشرق والغرب، وكان لشيوخها وأساتذتها منزلة علمية عظيمة، فلم يكن يتولى التدريس فيها إلا من كان ذا قدم راسخة فى العلم، ومكانة مرموقة بين العلماء، فيجله العلماء، وترنو إليه أفئدة طلاب العلم.

<sup>(</sup>۱) لم يجزم النعيمي في «الدارس في تاريخ المدارس» بعد موت السبكي بمَن ولي مشيخة دار الحديث، بل قال: ثم وليها جماعات أخر لم أتحقق الترتيب بينهم، فمنهم الحافظ العلامة عماد الدين إسماعيل بن كثير. الدارس ١/ ٣٦.

وأمَّا المساجد المهمة التي ألقى فيها دروسه؛ فأشهرها، الجامع الأموى، ومسجد ابن هشام، وجامع تنكز، والجامع الفوقاني، وكان يقوم بالخطابة فيه أيضًا، بالإضافة إلى مؤلفاته التي ملأت الأرض عِلمًا، وانتفع الناس بها في حياته وبعد مماته، وسيأتي الحديث عنها.

# ثناء العلماء عليه:

قال الذهبى: وسمعت مع الفقيه المفتى المحدِّث ذى الفضائل عماد الدين ابن عمر بن كثير البُصروى الشافعى، ولد بعد السبعمائة أو فيها، وسمع من ابن الشّحنة وابن الزَّراد وطائفة، وله عناية بالرجال والمتون والتفقه، وخرَّج وناظر وصنّف وفسّر وتقدَّم (۱).

وقال أيضًا في «المعجم المختص»، فيما نقل تلميذه أبو المحاسن الحسيني: هو فقيه متقن، ومحدث محقق، ومفسّر نَقَّاد، وله تصانيف مفيدة (٢).

وقال ابن حجر: كان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته .

وقال ابن حبيب فيما نقله ابن حجر: إمام ذوى التسبيح والتهليل، وزعيم أرباب التأويل، سمع وجمع وصنَّف، وأطرب الأسماع بأقواله وشنَّف، وحدَّث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ١٥٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) ذيل تذكرة الحفاظ ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ١/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٩٩/١ .

وقال العينى فيما نقله ابن تَغْرِى بَرْدِى: كان قدوة العلماء والحفاظ، وعمدة أهل المعانى والألفاظ، وسمع وجمع، وصنَّف ودرَّس، وحدَّث وألَّف، وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفسير والتاريخ، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير، وله مصنفات عديدة مفيدة (۱).

وقال تلميذه الحافظ ابن حجى السعدى: كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وكان يستحضر شيئًا كثيرًا من التفسير والتاريخ، قليل النسيان، وكان فقيهًا جيد الفهم، صحيح الدين، ويحفظ «التنبيه» إلى آخر وقت، ويشارك في العربية مشاركة جيدة، ونظم الشعر، وما أعرف أنى الجمعت به على كثرة تردُّدى إليه إلا وأخذت منه (1).

# شيوخه:

نشأ ابن كثير في بيت صالح يُظِلُّه العِلم والتقوى وبين أسرة أخذت بحظ وافر من العلم، فأمه مريم بنت فرج بن على، كانت حافظة لكتاب الله، وما أعظم أن يستقى الطفل لغته من فم يَلْهج بذكر الله وتلاوة آياته، وأخوه عبد الوهاب كان ذا علم وفضل، تلقى عليه في مبدأ أمره، ثم درَس على شيوخ كثيرين لهم أقدام راسخة في العلم، ومكانة عظيمة في قلوب العامة والخاصة، نوردهم على حسب حروف المعجم:

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ١٢٣/١١ .

<sup>(</sup>٢) الدارس في تاريخ المدارس ٣٦/١ ، ٣٧، شذرات الذهب ٢٣٢/٦ .

1- إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سِباع الفَزارى، المعروف ببرهان الدين ابن الفِرْكاح، كان ملازمًا للشغل بالعلم والإفادة والتعليق، سديد السيرة، كثير الورع، مُجمَعًا على تقدمه في الفقه، ومشاركته في الأصول والنحو والحديث. توفي في جمادي الأولى سنة تسع وعشرين وسبعمائة (۱). سمع عليه ابن كثير صحيح مسلم وغيره.

٢- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبى طالب بن نعمة بن حسن الصالحى الحجار، المعروف بابن الشّحنة، سمع من ابن الزَّبيدى وابن اللَّتَى، ورأى من العز والإكرام ما لا مزيد عليه. توفى سنة ثلاثين وسبعمائة (٢) عليه بدار الحديث الأشرفية.

"- شيخ الإسلام تقى الدين، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحرّاني، ثم الدمشقى، شيخ الإسلام وعلم الأعلام. توفى فى العشرين من ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ". قال العراقى فى أثناء ترجمته لابن كثير: وكانت له خصوصية بالشيخ تقى الدين ابن تيمية، ومناضلة عنه، واتباع له فى كثير من آرائه (أ).

٤- حمزة بن مؤيد الدين أبي المعالى أسعد بن عز الدين أبي غالب المظفر ابن الوزير مؤيد الدين أبي المعالى ابن أسعد بن العميد أبي يعلى بن حمزة بن أسد بن على بن محمد التميمي الدمشقى ابن القلانِسي . توفي سنة تسع

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى ٩/ ٣١٣، ٣١٣، ومرآة الجنان ٤/ ٢٧٩، والبداية والنهاية، وفيات سنة ٩٧٢هـ، والدرر الكامنة ١/ ٣٤، والدارس ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ١/ ١٥٢، وشذرات الذهب ٦/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، وفيات سنة ٧٢٨هـ، وذيل طبقات الحنابلة ٣٨٧/٢ – ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) الذيل على العبر ٢/٣٦٠.

وعشرين وسبعمائة . سمع عليه .

٥- زكريا بن يوسف بن سليمان بن حماد البجلى الشافعى ، المعروف بركن الدين البجلى ، نائب الخطابة ، ومدرس الطَّيّبيّة والأسدية . توفى يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة (٢).

٦- ضياء الدين عبد الله الزربندى النحوى. قال ابن كثير: كنت ممن اشتغل عليه في النحو. توفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة .

٧- شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد اللَّه، التَّر كُمانى الأصل الفارقى ثم الدمشقى، المعروف بالذهبى. قال السبكى عنه: «إمام الوجود حفظا، وذهب العصر معنى ولفظا، وشيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل، كأنما جمعت له الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها». تتلمذ على يده ابن كثير في التاريخ والحديث والتفسير، وكان من أبرز شيوخه. توفي ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة.

۸- شمس الدین النابلسی، أبو محمد عبد الله بن العفیف محمد ابن الشیخ تقی الدین یوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسی النابلسی الحنبلی. قال ابن کثیر: کان کثیر العبادة حسن الصوت، علیه البهاء والوقار، قرأت علیه عام ثلاث وثلاثین وسبعمائة مرجعنا من القدس، کثیرا من الأجزاء والفوائد.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، حوادث سنة ٧٢٩هـ.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، وفيات سنة ٧٢٢هـ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق، وفيات سنة ٧٢٣هـ.

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية الكبرى ١٠٠/٩ - ١٢٣، وشذرات الذهب ١٥٣/٦ - ١٥٦٠

توفى ثانى عشرين ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وسبعمائة (١).

9- الشيخ عمر بن أبي بكر بن الهيتي البسطى ، سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن البخارى وغيره . قال ابن كثير : قرأت عليه عن ابن البخارى «مختصر المشيخة» . ولازم مجالس الشيخ تقى الدين ابن تيمية . توفى في تاسع وعشرين من رجب سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة (۱) .

• ١ - بهاء الدين أبو القاسم ابن الشيخ بدر الدين أبى غالب المظفر بن نجم الدين بن أبى الثناء محمود ابن الإمام تاج الأمناء ، ابن عساكر الدمشقى ، سمع حضورا وسماعا على الكثير من المشايخ ، اشتغل بالطب ، وكان يعالج الناس بغير أجرة . توفى خامس وعشرين شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة (٣) . قال ابن كثير في صدر ترجمته له : شيخنا الجليل المعمَّر الوُحَلَة بهاء الدين .

۱۱- ابن الخباز الحنبلى شمس الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. سمع من المسلم بن عَلَّان «المسند» بكامله وأجازه عمر الكرمانى والشيخ النووى، وسمع منه المزى والذهبى والسبكى وابن كثير وغيرهم. توفى ثالث رمضان سنة ست وخمسين وسبعمائة (۱).

۱۲ - محمد بن جعفر بن فرعوش، ويقال له: اللباد، ويعرف بالمؤله، كان يقرئ الناس بالجامع نحوًا من أربعين سنة. توفى في مستهل صفر سنة أربع وعشرين وسبعمائة (٥) . قال ابن كثير: وقد قرأت عليه شيئا من القراءات .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، وفيات سنة ٧٣٧هـ، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية، وفيات ٧٤٢هـ.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، وفيات ٧٢٣هـ.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٦/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية، وفيات سنة ٧٢٤هـ.

17- ابن الزَّمْلُكاني، محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان بن سلطان بن أحمد بن خليل بن عبد اللَّه بن محمد بن أنس، شيخ الشافعية، انتهت إليه رياسة المذهب تدريسا وإفتاء ومناظرة. توفى سادس عشر رمضان سنة سبع وعشرين وسبعمائة (۱). قال ابن كثير: أما دروسه في المحافل فلم أسمع أحدا من الناس درَّس أحسن منها.

1 ٤ - الشيخ عفيف الدين محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصِّقِلِّى ، ثم الدمشقى ، إمام مسجد الرأس. توفى فى صفر سنة خمس وعشرين وسبعمائة (٢) . قال ابن كثير: آخر من حدث عن ابن الصلاح ببعض سنن البيهقى ، سمعنا عليه شيئا منها .

10- شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني. سمع كلامه الشيخ تقى الدين ابن تيمية فبالغ في تعظيمه، وكان بارعا في العقليات، صحيح الاعتقاد، محبًّا لأهل الصلاح، أفاد منه ابن كثير في الأصول. توفي في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبعمائة (٢).

17- نجم الدين موسى بن على بن محمد الحلبى ، ثم الدمشقى ، الكاتب الفاضل المعروف بابن البُصيْص ، شيخ صناعة الكتابة فى زمانه ، وقد أقام يُكَتِّبُ (1) الناسَ خمسين سنة . قال ابن كثير : وأنا ممن كتب عليه . توفى عاشر ذى القعدة سنة ست عشرة وسبعمائة (٥) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، وفيات سنة ٧٢٧هـ، وطبقات الشافعية ١٩٠/٩ - ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، وفيات سنة ٧٢٥هـ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٦/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) أي : يُعلِّمهم الكتابة .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ، وفيات سنة ٧١٦هـ .

 $10^{-1}$  سمس الدین أبو نصر بن محمد بن عماد الدین أبی الفضل محمد ابن شمس الدین أبی نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن یحیی بن بُندار بن مَصِل الشیرازی ، سمع الکثیر وأسمع وأفاد فی علیة شیخنا المزی ، توفی فی یوم عرفة سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة (۱) . قال ابن کثیر فی صدر ترجمته : شیخنا الأصیل شمس الدین .

۱۸ - محيى الدين أبو زكريا يحيى بن الفاضل جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيبانى الشافعى، اشتغل على النووى ولازم ابن المقدسى، وولى الحكم بزُرَع وغيرها، ثم قام بدمشق يشتغل فى الجامع، ودرس فى الصارمية وأعاد فى مدارس عدة إلى أن توفى فى سلخ ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وسبعمائة ". قال ابن كثير: وسمعنا عليه الدارقطنى وغيره.

9 - جمال الدين أبو الحجاج المِزِّى يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسف، القضاعى الكلبى الدمشقى الشافعى، العالم الحبر الحافظ الأوحد، محدث الشام، نشأ بالمزة وحفظ القرآن، سمع المسند والكتب الستة، ونظر في اللغة ومهر فيها، حامل لواء معرفة الرجال القائم بأعبائها، لم تر العيون مثله، من مصنفاته «تهذيب الكمال»، و «تحفة الأشراف». توفى فى صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ". وقد سبق أنه والد «زينب» امرأة ابن كثير المصنّف.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق، وفيات سنة ٧٢٣هـ.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق، وفيات سنة ٧٢٤هـ.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، وفيات سنة ٧٤٧هـ.

#### تلاميذه:

درَّس ابن كثير - كما ذُكر آنفا - في مدارس ومساجد كثيرة ، فأفاد من علمه الكثيرون وتخرجوا عليه ، ومن أبرزهم :

1- شهاب الدین أبو العباس أحمد بن حِجِّی بن موسی بن أحمد بن سعد بن غشم بن غزوان ، السعدی الحسبانی الدمشقی الشافعی الحافظ ، مؤرخ الإسلام ، تخرج فی علوم الحدیث بالحافظین ابن کثیر وابن رافع ، ودرَس الفقه والنحو ، فدرَّس وأفتی وأعاد ، وله مصنفات عدة ، منها شرحه علی المحرر لابن عبد الهادی . توفی سادس المحرم سنة ست عشرة وثمانمائة (۱) .

۲- شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الحريرى الدمشقى ،
 المعروف بالسلاوى الشافعى ، سمع من ابن رافع وابن كثير ، قرأ الصحيح مرارا على عدة مشايخ وعلى العامة ، ولى قضاء بعلبك ثم قضاء المدينة ثم تنقل فى ولاية القضاء . وتوفى فى صفر سنة ثلاث عشرة وثمانمائة (٢) .

7- أبو المحاسن الحسيني ، محمد بن على بن الحسن بن حمزة بن محمد ابن ناصر بن على ، الدمشقى الشافعى شمس الدين ، يرتفع نسبه إلى على بن أبى طالب رضي اللَّه عنه ، ذكره الذهبى فى معجمه المختص وأثنى عليه . توفى فى رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة ". وقد ذكر الحسينى روايته عن ابن كثير ، فقال فى ذيل تذكرة الحفاظ: أخبرنا الحافظ عماد الدين ابن كثير بقراءتى عليه ... (1)

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٧/ ١١٦، والضوء اللامع ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٧/ ١٠٠، والضوء اللامع ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) ذيل تذكرة الحفاظ ١٥٠، ١٥١.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ٥٩.

#### مؤلفاتــه:

أثرى الحافظ ابن كثير - رحمه اللَّه - المكتبة الإسلامية بمؤلفات عديدة متنوعة، تنمُّ عن غزارة علمه، ونذكر منها ما وقفنا عليه:

#### [١] الاجتهاد في طلب الجهاد:

ذكره حاجى خليفة ، وقال : وهى رسالة كتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس  $^{(1)}$  . كما ذكره الزركلى  $^{(7)}$  .

وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور عبد الله عُسَيلان في مؤسسة الرسالة سنة ١٤٠١ هـ.

#### [ ٢] أحكام التنبيه:

ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» وذكره ابن العماد والنهاية» وذكره ابن العماد والداودي والبغدادي وابن حجر في إنباء الغُمر والهم باسم «أحكام التنبيه»، ثم ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة (أمنيه) وقال: وخرج أحاديث أدلة التنبيه. وكذلك ذكره السيوطي والسم «تخريج أدلة التنبيه».

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١/١٠.

<sup>(</sup>٢) الأعلام ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) في أحداث سنة ست وأربعين وأربعمائة ، أثناء ترجمة أبي إسحاق الشيرازي .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ١١٠/١.

<sup>(</sup>٦)هدية العارفين ١/ ٢١٥.

<sup>.</sup> T9/1 (Y)

<sup>. 2 . . / \ (</sup>A)

<sup>(</sup>٩) طبقات الحفاظ ٥٣٠، ذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

وقد صنف هذا الكتاب في صغره كما ذكره ابن حجر وغيره ، وهو شرح لكتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازى ، وجاء مبوبا على أبوابه ، كما خرج أحاديثه . ولعل العلماء بعده قصروا التسمية على جانب واحد من عمل ابن كثير فيه .

طبع الكتاب بتحقيق بَهجة يوسف حَمد في مؤسسة الرسالة سنة ١٤١٦هـ.

#### [٣] الأحكام الصغرى في الحديث:

ذكره حاجي خليفة (١).

#### [ ٤] الأحكام الكبير:

ذكره ابن كثير (۲) ، والداودى (۳) ، وابن العماد (٤) . وهو كتاب مبسوط في شرح الحديث .

#### [٥] اختصار علوم الحديث:

المعروف بالباعث الحثيث ذكره الزركلى (۵) ، وذكره كحالة فى معجم المؤلفين باسم مختصر علوم الحديث (۱) ، وذكره حاجى خليفة (۷) ، وذكره ابن العراقى ، قال : ونقده علوم الحديث لابن الصلاح (۸) . وذكره ابن حجر ، وقال : واختصر كتاب ابن الصلاح (۹) .

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٥٠/٥ طبعة دار هجر.

<sup>(</sup>٣) طبقات المفسرين ١/١١١.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) الأعلام ١/٣١٨.

<sup>.</sup> ۲/ ٤ / ۲ (٦)

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون ٢/ ١١٦٢.

<sup>(</sup>٨) الذيل على العبر ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٩) الدرر الكامنة ١/٤٠٠.

طبع الكتاب في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة ١٣٥٣ بتصحيح وتعليق محمد عبد الرازق حمزة.

ثم شرحه الشيخ أحمد محمد شاكر، ونشره بمكتبة محمد على صبيح.

#### [7] البداية والنهاية:

الذى نحن بصدده ، ذكره الحافظ الحسينى ، وقال : كتاب البداية والنهاية فى ٤٥ جزءًا . وابن العراقى . وابن حجر ، وقال : وجمع التاريخ الذى سماه البداية والنهاية . وذكره ابن تغرى بردى ، وقال : والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية ، حذا فيه حذو ابن الأثير رحمه اللَّه فى الكامل ، فى عشر مجلدات . وذكره حاجى خليفة ، وقال : البداية والنهاية فى التاريخ عشر مجلدات . وذكره السيوطى ، والداودى ، والسخاوى ، وابن العماد . وذكره الشوكانى ، وقال : هو فى ٤٥ جزءًا . وذكره العماد . وذكره الشوكانى ، وقال : هو فى ٤٥ جزءًا . وذكره كحالة . والركلى ، والزركلى ،

<sup>(</sup>١) ذيل تذكرة الحفاظ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الذيل على العبر ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ١/ ٣٩٩، ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ١١/٣٢١.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ١/ ٢٢٨، ٢٨٠، ٨٣٤.

<sup>(</sup>٦) طبقات الحفاظ ٥٣٠. ذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

<sup>(</sup>۷) طبقات المفسرين ۱/۱۱، ۱۱۱.

<sup>(</sup>٨) الذيل التام على دول الإسلام ٢٥٩.

<sup>(</sup>٩) شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>١٠) البدر الطالع ١/٣٥٢.

<sup>(</sup>١١) معجم المؤلفين ٢/ ٢٨٤.

<sup>. (11)</sup> 

وقال: البداية والنهاية على نسق الكامل لابن الأثير انتهى فيه إلى حوادث سنة (۱) × ۷۶۷هـ .

#### [٧] تخريج أحاديث «مختصر ابن الحاجب»:

ذكره ابن حجر، وقال: رأيت نسخة منه بعضها بخط تقى الدين بن رائع (٢)، وذكره ابن تغرى بردى ، والسيوطى ، والداودى .

وقد حرج مطبوعًا باسم تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. بتحقيق عبد الغنى بن حميد بن محمود الكبيسى، دار حراء مكة المكرمة ١٤٠٦ هـ.

#### [٨] التفسير ، تفسير القرآن العظيم :

<sup>(</sup>١) الأعلام ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ١/ ٤٠٠، وإنباء الغمر ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١٢٣/١١.

<sup>(</sup>٤) طبقات الحفاظ ٥٣٠، وذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ١١١١.

<sup>(</sup>٦) الذيل على العبر ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>V) الذيل التام على دول الإسلام ٢٥٩.

<sup>(</sup>٨) كشف الظنون ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٩) شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.

مجلدات، وقد جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار، وتكلم بأحسن كلام وأنفسه، وهو من أحسن التفاسير، إن لم يكن أحسنها  $^{(1)}$ .

وهو مطبوع فى عدة طبعات ، منها : طبعة الحلبى ، وتمتاز عن غيرها بذكر فضائل القرآن فى آخره ، وتقع فى أربع مجلدات ، وطبعة دار الشعب وتقع فى ثمان مجلدات ، وطبعة دار التراث وتقع فى أربع مجلدات .

# [٩] التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل:

ذكره الحسيني، وقال: جمع فيه بين كتاب التهذيب، والميزان، وهو خمس مجلدات (3). وذكره الداودي، وقال: اختصر تهذيب الكمال وأضاف إليه ما تأخر في الميزان وسماه التكميل (6). وذكره ابن العماد (17)، وحاجي خليفة (٧)، والشوكاني، وقال: في خمسة مجلدات (17). وذكره الزركلي، وقال: خمس مجلدات في رجال الحديث (7).

#### [١٠] جامع المسانيد:

ذكره الحافظ الحسيني، وقال: وله كتاب الهدى والسنن، في أحاديث

<sup>(</sup>١) البدر الطالع ١/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) الأعلام ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٤) ذيل تذكرة الحفاظ ٥٨.

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ١/١١١.

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب ٧/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون ١/ ٤٧١.

المسانيد والسنن، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبى يعلى وابن أبى شيبة إلى الكتب الستة (١) وذكره ابن حجر (٢) والسيوطى وقال: رتب مسند أحمد على الحروف وضم إليه زوائد الطبرانى وأبى يعلى (١) وذكره الداودى وابن العماد، وقال: إن له كتابا في جمع المسانيد العشرة (٥) والشوكانى وقال: كتاب الهدى والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبرّار وأبى يعلى وابن أبى شيبة إلى الكتب الستة (١) وذكره كحالة (١) والزركلى (١)

طبع الكتاب في دار الفكر ، بيروت ١٤١٥ - ١٩٩٤ ووثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه د . عبد المعطى أمين قلعجي .

#### [ ١١] سيرة أبى بكر الصديق:

د کره ابن کثیر .

#### [ ١٢] سيرة عمر ابن الخطاب:

ذکره ابن کثیر<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذيل تذكرة الحفاظ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات الحفاظ ٥٣٠، وذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) طبقات المفسرين ١/١١١.

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) البدر الطالع ١/١٥٣.

<sup>(</sup>٧) معجم المؤلفين ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٨) الأعلام ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية في الصفحة ٦٨ من الجزء الرابع من هذه الطبعة ، وفي بدء الحديث عن خلافة عمر ابن الخطاب .

#### [١٣] شرح قطعة من البخاري:

ذكره الداودی (۱) ، وابن العماد (۲) ، وحاجی خلیفة (۳) ، والزركلی (۱) ، وابن تغری بردی ، وذكر أن له شرحا علی البخاری لم یكمله (۰) .

كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (١).

#### [١٤] شرح قطعة من التنبيه:

ذكره الداودي<sup>(۱)</sup>.

#### [١٥] طبقات الشافعية:

ذكره السخاوی (۲) و ابن حجر (۱) و ابن تغری بردی ، باسم طبقات الفقهاء (۱) و و السيوطی (۱) و و الداودی (۱) و حاجی خليفة (۱) و و ابن العماد (۲) و الزركلی (۱) و و الناد و و الزركلی (۱) و و الناد و الناد و و الناد و و الناد و و الناد و الناد

#### [١٦] طبقات العلماء:

ذكره البغدادي (۱۱).

<sup>(</sup>١) طبقات المفسرين ١١١/١

<sup>(</sup>۲) شذارات الذهب ۲۳۱/٦

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ١/٠٥٥.

<sup>(</sup>٤) الأعلام ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ١١/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) في الصفحة ٨ و ٥٦ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>V) الذيل التام على دول الإسلام ٢٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٨) الدرر الكامنة ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٩) طبقات الحفاظ ٥٣٠، وذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

<sup>(</sup>١٠) كشف الظنون ٢/ ١١٠٥.

<sup>(</sup>١١) هدية العارفين ٢/ ٢١٥.

#### [١٧] طبقات عماد الدين:

ذكره حاجي خليفة (١).

#### [٨] الفصول في اختصار سيرة الرسول:

ذكره في إيضاح المكنون الماسم (الفصول في سيرة الرسول). وذكره ابن كثير في التفسير، في نهاية الحديث عن غزوة الحندق في تفسير سورة الأحزاب  $\binom{(7)}{2}$ .

وقد طبع بتحقیق محمد العید الخطراوی، ومحیی الدین مستو، فی مؤسسة علوم القرآن، ودار القلم بیروت ۱۳۹۹- ۱۲۰۰ه.

#### [ ١٩] فضائل القرآن:

طبع الكتاب عام ١٣٤٨ هـ بمصر.

#### [٢٠] الكواكب الدراري في التاريخ:

منتخب من تفسيره الكبير، ذكره حاجي خليفة ...

## [٢١] مختصر المدخل إلى كتاب السنن للبيهقى:

ذكره ابن كثير في مقدمة كتاب «اختصار علوم الحديث» .

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢/ ١١٠٥.

<sup>(</sup>٢) إيضاح المكنون ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ٦/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ٢/ ٢٥١١.

<sup>(</sup>٥) اختصار علوم الحديث الصفحة الأولى.

#### [۲۲] مسند الشيخين (أبي بكر وعمر):

ذكره السيوطي (١).

#### [٢٣] مسند عمر والآثار والأحكام الروية عنه:

ذكره ابن كثير في كتاب «البداية والنهاية » (٢) ، في أثناء حديثه عن خلافة عمر بن الخطاب ، رضى اللَّه عنه .

#### [٢٤] مناقب الإمام الشافعي:

ذکره ابن تغری بردی ، والداودی .

#### [ ٢٥] الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد ابن إدريس:

أشار إليه حاجى خليفة (٥) ، والبغدادى (١) ، وقال: «رسالة كتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج في قلعة إياس».

#### وفاتــه:

عاش ابن كثير رحمه الله حياة حافلة كما ذكرنا - فتعلَّم وعلَّم، وصنَّف حتى آخر حياته، ففقد بصره وهو يؤلف كتاب «جامع المسانيد»، فأكمله إلا بعض مسند أبى هريرة، وفيه قال: لا زلت أكتب فيه فى الليل والسراج ينونص حتى ذهب بصرى معه. فبارك اللَّه فى عمره إلى أن توفى فى يوم الخميس

<sup>(</sup>١) طبقات الحفاظ ٥٣٠، وذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية أحداث سنة ثلاث عشرة .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١١/٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) طبقات المفسرين ١/١١١.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢/ ١٨٤٠.

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين ١/٢١٥.

سادس عشرين شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة - رحمه الله تعالى - بدمشق ودفن قريبًا من شيخه ابن تيمية ، رحمهما الله . ولما مات رثاه بعض طلبته بقوله :

لِفَقْدِكَ طُلَّابُ العلومِ تأسَّفُوا وجادُوا بدمْعِ لا يَبِيدُ غَزِيرِ وَاللَّهُ وَلَا يَبِيدُ غَزِيرِ وَلَو مَزَجُوا ماءَ المَدامِع بالدِّما لكان قليلًا فِيك يا ابن كَثِيرٍ

#### طبعات كتاب « البداية والنهاية »:

طبع الكتاب عدة طبعات، وهذا ما عُرِف منها، وأسماء دور النشر التي نشرتها وهي:

ا - نشرة مطبعة كردستان العلمية في القاهرة:

أصدرت منه ثلاثة أجزاء: الأول، والثاني، والثالث، سنة: ١٣٤٨ه. من هذه الطبعة نسخة في دار الكتب المصرية رقمها: ٣٩٥٤.

وهي مذكورة في فهرس دار الكتب المصرية ٨/ ٣٣.

ومن هذه الطبعة نسخة أخرى تشتمل على الجزء الأول فقط محفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، ورقمها فيها: [٢٨٥٩] بخيت: ٤٥٣٣٥.

وهي مذكورة في فهرس مخطوطات الأزهرية ٥/ ٣٤٥.

ب - الطبعة التي أنفقت عليها مطبعة السعادة، والمطبعة السلفية، ومكتبة الخانجي، وطبعت في مطبعة السعادة، وصدرت سنة: ١٣٥١هـ = ١٩٣٢م.

استهلت هذه الطبعة بالكلام التالي:

«طبع هذا المجلد عن النسخة المخطوطة المحفوظة بالمدرسة الأحمدية بمدينة حلب (وعليها اعتمادنا) بعد معارضتها على النسخة الفوتوغرافية المحفوظة بدار الكتب المصرية، ومراجعة مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام وشرحها الروض الأنف للسهيلي، ودلائل النبوة للحافظ أبي نعيم، والسيرة النبوية الهشامية ومعاجم اللغة».

وهذه الطبعة هي أقدم طبعات الكتاب، وتقع في ١٤ مجلَّدًا.

وقد استهلت هذه النشرة في طبعاتها المصورة كلها. بما استهلَّتْ به طبعة السعادة بمصر السابقة، مع تغيير في بعض العبارات.

وهذا نص ما جاء بها:

طبع هذا المجلد .... ألخ.

وهذه الإصدارات الثلاثة استهلت بالكلام الذى استهلت به طبعة مطبعة السعادة بعد تعديل صيغته ، ونص ما استهلت به:

«طبع هذا المجلد نقلًا عن المخطوطة الموجودة في المدرسة الأحمدية بمدينة حلب من الجمهورية العربية السورية، بعد أن قارنها جمهور من المحققين على أمهات الكتب التاريخية وكتب السير الأقدم منها زمنا، والتي تم تحقيقها إلى أن غدت معتمدة لدى الدارسين، وبعد أن حققوا ألفاظها على معاجم اللغة».

وقد أُشير في طبعتنا هذه إلى طبعة المعارف تلك بالرمز (م).

د - طبعة أصدرتها دار الكتب العلمية في بيروت.

قام بتحقيق هذه الطبعة حسب ما جاء في صفحة عنوانها: الدكتور أحمد أبو ملحم، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية، وفؤاد سيد، ودكتور على نجيب عطوى، ومهدى ناصر الدين. ووضع لها الدكتور أحمد أبو ملحم مقدمة.

وصدر منها خمس طبعات:

الأولى سنة: ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥.

الثانية سنة: ١٤٠٦هـ = ١٩٨٦.

الثالثة سنة: ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧.

الرابعة في سنة: ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨.

الخامسة في سنة: ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩.

وهذه الطبعات ماهي إلا إعادة طبع للطبعة الأولى دون زيادة أو نقصان.

ه - طبعة صدرت بتحقيق وتعليق محمد عبد العزيز النجار.

أخرج منها أحد عشر جزءا ، طُبِعت الأجزاء الأربعة الأولى بمطبعة الفجالة بالاشتراك مع مكتبة الفلاح بالرياض ، وطُبِعت باقى الأجزاء بمطبعة السعادة بمصر بالاشتراك مع مكتبة الفلاح فى الجزأين الخامس والسادس ، ومع مؤسسة دار العربى فى الجزء السابع ، ومع دار الأصمعى فى بقية الأجزاء .

و - طبعة دار الريان للتراث - القاهرة.

صدرت سنة: ١٩٨٨.

وهى صورة فوتوغرافية للطبعة التي أصدرتها دار الكتب العلمية في بيروت، التي ذكرناها في الفقرة (د).

ز - طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.

كتب على صفحة عنوان هذه الطبعة:

«حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه: على شيرى».

صدرت هذه الطبعة في ١٤ جزءًا يضمها ٧ مجلدات.

وهي الطبعة الأولى، نجزت عام: ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨.

ح - طبعة دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي بيروت :

كتب على صفحة عنوان هذه الطبعة:

«حققه ودقق أصوله وعلق عليه: مكتب تحقيق التراث».

وهي أيضًا في ١٤ جزءًا يضمها ٧ مجلدات.

صدرت هذه الطبعة سنة: ١٤١٣هـ = ١٩٩٣.

وهى صورة فوتوغرافية للطبعة السابقة التي أصدرتها دار إحياء التراث العربي سنة: ١٩٨٨.

ط - طبعة دار الحديث - القاهرة.

اضطلع بتحقيقها ، حسبما ذكر في صفحة عنوانها : أحمد عبد الوهاب فتيح .

صدرت عام: ١٤١٣هـ = ١٩٩٢ .

وجاءت في ١٤ جزءًا يضمها ٧ مجلدات.

ى - طبعة دار الفكر بيروت.

رُقِم على صفحة العنوان منها: «طبعة جديدة منقحة»، ولم يُذكر اسم محقق للكتاب.

خرج من هذه الطبعة إصداران:

۱ – إصدار أرِّخ سنة: ۱۳۹۸هـ = ۱۹۷۸.

ب - إصدار ثان هو صورة فوتوغرافية للإصدار الأول، وقد أغفل ذكر تاريخ الإصدار.

ك - طبعة دار الغد العربي - القاهرة.

لم يذكر اسم محقق لها ، وذكر فقط في صفحة العنوان منها: «الطبعة الثانية ».

جاءت فی ۸ مجلدات، وصدرت سنة: ۱٤۱۱هـ= ۱۹۹۰م:

### طبعات النهاية (الفتن والملاحم):

وهو القسم الثاني من (البداية والنهاية)، ومااطُّلع عليه من طبعات هذا القسم أربع:

أولاها: بتحقيق: الدكتور طه محمد الزيني. الأستاذ بالأزهر.

أصدرتها في جزأين دار الكتب الحديثة في القاهرة سنة: ١٩٦٩.

وقد رمزنا إليها في تعليقات هذه الطبعة بالرمز (م).

ثانيتها: بتحقيق: محمد فهيم أبو عبية.

أصدرتها مكتبة النصر الحديثة في الرياض سنة: ١٩٦٨ في ثلاثة أجزاء. ثالثتها: قام بنشرها: الشيخ إسماعيل الأنصاري.

أصدرتها دار الإفتاء في الرياض سنة: ١٩٦٩هـ = ١٩٦٩ في جزأين. رابعتها: تولى تحقيقها: أحمد عبد الشافي.

أصدرتها دار الكتب العلمية بيروت سنة: ١٩٨٨.

# المُشتَخْرَجات من البداية والنهاية:

عمد بعض الناشرين إلى استخراج بعض الموضوعات الخاصة من كتاب «البداية والنهاية» وأخرجوها للناس، على أنها كتب خاصة في موضوعاتها لابن كثير، وماهى إلاَّ مُسْتَلَّات من الكتاب. وهذا بيان بما عُرِف منها:

أولا: بداية الخلق: باب مستلٌّ من أول البداية والنهاية.

لم يُوقَف إلا على طبعة واحدة منه.

قام بتحقيقها: إبراهيم محمد الجمل.

وصدرت في جزء واحد عن دار الكتاب العربي في بيروت سنة: ١٩٨٥.

ثانيا: قصص الأنبياء:

وهو مستلٌّ من أولُ الكتاب:

۱- طبع بتحقیق مصطفی عبد الواحد فی جزأین ، فی دار الکتب الحدیثة
 سنة ۱۹٦۸ .

۲- ثم طبع بتحقیق وتعلیق عبد القادر أحمد عطا، فی دار الكتب
 الإسلامیة سنة ۱۹۸۱.

٣- ثم صدر في جزأين في المكتبة التوفيقية بمصر سنة ١٩٨٢.

ثالثا: السيرة النبوية: صدر منها عدة طبعات:

١- الطبعة الأولى: حققها مصطفى عبد الواحد، ومهد لها بمقدمة تناول
 فيها السيرة وتحقيقها وترجمة مبسوطة لابن كثير.

صدرت في أربع مجلدات في مطبعة عيسى البابي الحلبي، المجلد الأول منها صدر دون تاريخ طبع، وطبع الثاني سنة ١٩٦٤ والثالث سنة ١٩٦٥ والرابع ١٩٦٦.

٣- نشرة ثانية للمحقق نفسه.

أصدرتها دار المعرفة بيروت سنة: ١٩٧٦ في أربعة أجزاء.

٣ - نشرة ثالثة للمحقق نفسه:

صورة فوتوغرافية للنشرة السابقة، أصدرتها دار إحياء التراث العربي بالاشتراك مع دار الفكر بيروت في أربعة أجزاء أيضًا.

٤ - نشرة رابعة: قام بضبطها وتصحيحها ، كما جاء على صفحة العنوان منها ، أحمد عبد الشافى ، ولم يقدم لها .

أصدرتها دار الكتب العلمية بيروت. دون تاريخ. في جزأين.

رابعًا: مختصر سيرة ابن كثير: اختصار محمد على قطب.

صدر في دار المسيرة سنة ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

خامسا : شمائل الرسول ، ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه :

وهو مستل من حديث ابن كثير في سيرة النبي ﷺ:

١ - طبع بتحقيق مصطفى عبد الواحد ، في مطبعة الحلبي بمصر سنة ١٩٦٧ .

٢- ثم صدر في جزأين بتحقيق طه عبد الرءوف سعد، في المكتبة الأدبية العربية - أنور أحمد الدريني سنة ١٩٨٢.

### سادسا: علامات يوم القيامة:

استلَّه مُخْتَصِرًا عبد اللطيف عاشور من الفتن والملاحم، طبع في مكتبة السنة بمصر بدون تاريخ.

# منهج التحقيق:

لعل أهم ما يتميز به عمل التحقيق هو خدمة نص الكتاب في الدرجة الأولى، وذلك بالعناية بتوثيقه، والتعليق عليه بحيث يخرج في صورة صَحيحة يقل فيها الوهم أو اللبس أو الخلط، وقد تحقَّق ذلك بالآتى:

1 - مقابلة المخطوطات التي تيسرت من المكتبات على النسخة المطبوعة ، التي أُشير لها بالرمز (م) وتم إثبات الفروق التي تخالف ما أُثبت في المتن في الحاشية ، وقد أُهملت بعض الفروق الهَيِّنة ، التي تبدو كأنها من حشو النُساخ ، وبعض هذه الفروق أُثبتت وذُكر أنها من حشو النُساخ .

وقد روعى فى إثبات الفروق أن تتفق مع المصادر المحال إليها سواء أكانت فى رواية ، أو لفظ أثر ، فإذا خالفت جميع النسخ المصدر المحال إليه ، وتم التأكد من صحة ما فى المصدر ، أُثبِتَ ما فى المصدر ، وأُشيرَ إلى ما فى النسخ فى الحاشية . ولا يلتزم دائما بإثبات ما فى الأصل ، بل يُثبَتُ غيره إذا كان أَوْلى منه فى صحّة النصّ وسلامته .

## ٢- ضبط النص، ويشمل:

- ١ الآيات القرآنية ، أُثبتت من المصحف المطبوع بالرسم العثماني .
  - ب الأحاديث، ضُبِطَت ضبطا شبه تام.
  - جـ الأعلام والأماكن، وتضبط بما يزيل اللبس ويدفع الوهم.
- ٣- تخريج الآيات والأحاديث: حيث تم عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف.

أما الأحاديث: فقد انتُهج في تخريجها منهج تعدَّى مجرد العزو إلى المصادر، حيث كانت قضية توثيق الأحاديث من المصادر التي نقل عنها ابن كثير، أو التي لم يعزها، ثم بيان حالها من صحة وضعف، من أهم جوانب العمل التي أُوليَت اهتمامًا كبيرًا، على الرغم من كثرتها واتباع ابن كثير لطريقة نقل الحديث بإسناد بعينه وطريق بعينه أو بلفظ بعينه، وما يتطلبه التوثيق حينئذ من الوصول إلى موضع بعينه من صحيح البخارى أو مسند أحمد أو غيرهما. ولأن الاقتصار على مجرد العزو إلى موضع الحديث من كتب الحديث لا يفي بالغرض المقصود من تحقيق هذا الكتاب، حيث لم تلتزم عامة هذه الكتب بإخراج الصحيح من الحديث دون السقيم، بل جمعتْ هذا وذاك اعتمادًا على

ذكر الإسناد، الأمر الذي لا يكفى لمعرفة مدى صحة نسبة الحديث إلى قائله، فقد أُتبع ذلك ببيان درجة الحديث من حيث الصحة أو الضعف قدر المستطاع.

وقد استُفيد ذلك من علماء هذا الشأن الذين وفقهم الله سبحانه فأثروا المكتبة الإسلامية بالكثير من التصانيف التي تعرّف بدرجات الأحاديث وأحوال الأسانيد، سواء أكانت تصانيف مستقلة لهذا الغرض أم تخريجات وتحقيقات لكتب العلم.

فَأُثْبِت مَا وَقَق اللَّه إليه مما قرره العلماء، كالترمذي، والحاكم، والذهبي، والهيثمي، وابن حجر، وغيرهم من القدامي والمُحَدّثين.

وحرصًا على عدم إثقال الكتاب بالحواشى ، ورغبة فى تقليل حجمة وعدد أجزائه ؛ تخفيفا لتناوله ، وتيسيرًا لاقتنائه ، فقد اتبعت طريقة التخريج بأرقام الحديث ، حيث اشتهرت الطبعات المرقمة لعامة كتب الحديث واعتمدها الشيوخ فى تخريجاتهم .

ومما جرى عليه العمل ألَّا يَخْرُجَ عَزْوُ الأحاديث عن نطاق الكتب الستة إلَّا إذا نقل المصنِّف عن غيرها، وكذلك إذا وُجد الحديث في الصحيحين أو أحدهما، اكتُفى بذلك ما لم ينص المصنّف على مرجع آخر، فيرجع إليه.

وإذا لم يتيسر الكتاب الذى عزا إليه المصنف اتجه النَّظرُ إلى تأكيد هذا العزو بذكر من وافقه فى هذا العزو ؟ كالدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى أو تفسير ابن كثير نفسه ، أو تاريخ الطبرى ، أو تاريخ دمشق لابن عساكر ، أو دلائل النبوة للبيهقى فيما نقلوه عن ابن إسحاق وغيره ... وهكذا .

- 2- توثيق النقول من كتب التاريخ والسير وغيرها السابقة للمصنف، كالطبرى، وابن عساكر، وابن الأثير، والذهبى، وابن هشام، والسهيلى، وغيرهم بما توافر من مصادر مطبوعة ومخطوطة. واعتُمد في شرح غريب السيرة بصفة خاصة على غريب السيرة لأبى ذر الخُشَنِيّ، وما يذكره السهيلى في الروض الأنف. وكذلك النهاية لابن الأثير، فضلا عن المعاجم اللغوية.
- المقابلة بين روايات ابن كثير وروايات غيره للأحداث ؛ لتحرير وتصحيح الترتيب الزمنى للحوادث .
- 7- التعريف بالأماكن، والأعلام الذين لم يترجم لهم ابن كثير. وقد روعى في توثيق الأعلام وضع الصواب عند اختلاف النسخ في العَلَم، سواء في الإسناد أو غيره، وسواء خالف النسخ كلها أم لم يخالفها، ويُستعان في ذلك بكتب التراجم، فإن كان في السند اعتُمد في المقام الأول على تهذيب الكمال لشيخه المزى، وذلك لأنه أكثر المصادر ذكرًا لشيوخه وتلاميذه المترجم لهم.
- ٧- شرح الغريب من الألفاظ والمصطلحات، وتخريج الأشعار. وقد أُوليت الأشعار عناية كبيرة، حيث تم ضبطها ووزنها والمقارنة بين ما أورده المصنف، ومصدر تخريج الشعر، وإثبات الصواب منها.
- ٨- الربط بين تاريخ ابن كثير وتفسيره في فترة الأنبياء السابقين والأمم
   السابقة.
- 9- وبعد الفراغ من تحقيق مادة الكتاب إن شاء الله سيتبع بفهارس فنية شاملة للآيات، والأحاديث، والآثار، والأشعار، والأعلام، والبلدان، والوقائع، والقبائل والأمم، والكتب.

وسوف يجد القارئ - إن شاء الله - ثمرة هذا المنهج عند مطالعته للكتاب وسيلمس بنفسه مدى الجهد الذى بُذِل للعناية به، والله من وراء القصد وهو وليّ التوفيق.

# وصف النسخ الخطية المعتمدة

ولما استقرَّ العزم على تحقيق هذا الكتاب كان لابد من الاعتماد على أكبر عدد من النسخ الخطية الموثوقة التي يُعتمد عليها - بعد الله تعالى - في إخراج نصِّ صحيح للكتاب، خالٍ من السَّقط والتصحيف والتحريف، فيسر اللَّه منها الآتي:

## أولًا: من مكتبة أحمد الثالث بإستانبول:

نسخة محفوظة هناك برقم ۲۹۲۳ ، ومنها مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم ۸۰ تاريخ ، وهى نسخة ملفقة من أجزاء من نسخ مختلفة الخطوط والتواريخ والنساخ ، ويحمل كل جزء منها ثلاثة أختام مختلفة متكررة ، منها خاتم مكتبة أحمد الثالث ، وفي بعض أجزائها لا يوجد إلا خاتمان فقط . وهي تُمثّل الفترة من أول الكتاب إلى آخر خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان سنة ست وعشرين ومائة ، ما عدا الفترتين : من أثناء الكلام على مبعث رسول الله على عند قصة عمرو بن مرة الجهني إلى أول سنة ثمان ، ومن كتاب دلائل النبوة إلى أثناء سنة ست عشرة ، منها :

## الجزء الأول: ١٠٨٦/ف ١٠٨٦:

يبدأ بأول الكتاب، وينتهى بقصة بقرة بني إسرائيل.

وعلى وجه الورقة الأولى منه من أعلى: الجزء الأول من تاريخ البداية والنهاية ، ومن أعلاه دعاء: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يضام

واغفر لى بقدرتك على فلا أهلك وأنت رجائى. وعلى جانبه: اللهم بك أدفع فى نحره وأستعيذ بك من شره. وتحتها: المجلد الأول من كتاب البداية والنهاية فى التواريخ لابن كثير. ثم بنفس خط الدعاء: الأول من تاريخ ابن كثير. ثم توقيع، ويتكرر هذا التوقيع فى الأجزاء كلها، فوق الورقة الأولى.

وأوله: بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وبه أستعين قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله : الحمد لله الأول الآخر...

وآخره: آخر المجلد الأول من البداية والنهاية تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أبى الفداء إسماعيل بن كثير قدس الله روحه ونوَّر ضريحه، وكان الفراغ منه نهارَ الأحد ثالث عشر ذى قعدة الحرام سنة أربعين وثمانمائة، يتلوه إن شاء الله تعالى فى المجلد الثانى بعده ذكر قصة موسى والخضر عليهما أفضل الصلاة والسلام. كاتبه لنفسه على بن أحمد بن على، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الجزء يقع فى ( ٢٥٢) ورقة من القطع الصغير، ومسطرته ١٧ سطرًا، كتب بخط نسخى جميل خال من الضبط. وقد ظهر من مقابلات النسخ أن هذه النسخة كثيرة الخطأ والاختلاف عن بقية النسخ بتقديم وتأخير، وكذلك عن مصادر التوثيق، وقد أُشير إلى ما له فائدة من ذلك فى الحواشى، وأُهمل ما لا فائدة فى الإشارة إليه.

وقد أُشير إلى هذه النسخة بالرمز (١).

نسخة ثانية برقم ١٠٩٢/٩٢٣/ ف ١٠٩٢:

تبدأ بأول الكتاب، وتنتهى بآخر أخبار الأنبياء المتقدمين.

وعلى الورقة الأولى منه: الحمد لله رب العالمين كتاب البداية والنهاية للشيخ الإمام العلامة عماد الدين، رحمه الله ورضى عنه وعنا أجمعين وللمسلمين. وتحته تملكات غير واضحة، وبأسفلها: الأول من تاريخ ابن كثير. و: طالع فيه العبد الفقير أبو بكر بن محمد بن على الكلابي (؟) بلدًا والحجازي مولدًا واليمني منشأً والحنفي مذهبًا.

وتحته: قال كاتبه:

لقد سقت في التاريخ كل عجيبة وصححت جمعا فيه جبر كسير وأوضحتَ ما قد أبهم الناس كلهم وما ذا قليل منك يا ابن كثير!

وكتبه ناظمه محمد بن إبراهيم الدمشقى ، الشهير بالبدر البشتكى (۱) لطف الله تعالى به آمين . وفي آخره : آخر الجزء الأول من البداية والنهاية يتلوه إن شاء الله تعالى في أول الجزء الثاني مقدمات سيرة النبي ﷺ . وكان الفراغ من تعليقه منتصف شوال سنة ثنتين وسبعين وسبعمائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم الدمشقى ، الشهير بالبدر البشتكي . وقلت :

لك الحمدُ أنهيتُ البداية راجيًا رضاك عسى أَنْ أنتهِى للنهايةِ وقد كنتُ بدرًا صَيرتنى كتابتى هلالاً وأرجو للكمال إعادتى على أَنَّ خطى مثل حظِّى ساقطٌ ولكنْ به دهرى يُريدُ مَسَاءتى

<sup>(</sup>۱) محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصارى، البشتكى، بدر الدين، أبو البقاء، ينسب إلى خانقاه «بشتك» أديب من الشعراء، دمشقى الأصل، مولده ووفاته بالقاهرة، من كتبه «طبقات الشعراء»، و« ديوان شعر»، و «مركز الإحاطة » اختصر به «الإحاطة فى أخبار غرناطة» فى مجلدين. وتوفى سنة ثلاثين وثمانمائة. الضوء اللامع ٢٧٧/٦ - ٢٧٧.

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ، كتبتُ هذا الجزء للعلامة أوحد أهل زمانه شهاب الدين بن أبى حجلة (١) صاحب النثر الفائق والنظم الرائق أبقاه الله وقلتُ :

أمولانا شهابَ الدِّين يا مَنْ غَدَا في الفضل يُحرزُ كلَّ غايهْ رأيتُك فُقْتَ أهلَ العصرِ طُرًا بفهمك والرواية والدرايهْ وَرُحتَ نهايةً في كل عِلمٍ فعلقتُ البدايةَ للنهايهْ والجزء يقع في ( ٣٠٨) ورقة من القطع الكبير، مسطرته ٢٥ سطرًا كتب

والجزء يفع في ( ٣٠٨) ورقه من القطع الكبير ، مسطرته ٢٥ سطرًا كتب بخط نسخى جيد مشكول.

وقد اعتُمد هذا الجزء أصلًا إلى حيث ينتهى قبل مقدمات السيرة النبوية فى الجزء الثالث صفحة ، وقد كُتب فى حياة المؤلف ، قبل وفاته بسنتين ، تقريبًا مما يقوى أن يكون على الصورة الأخيرة لما كتبه المصنف .

وأُشير إليه بالأصل، وتجد أرقام أوراقه بين معقوفين في موضعها من النص المحقق.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن يحيى بن أبى بكر التلمسانى، ابن أبى حجلة، شهاب الدين، أبو العباس. عالم بالأدب، شاعر، من أهل تلمسان، سكن دمشق، وولى مشيخة الصوفية بالقاهرة، وكان حنفيًا يميل إلى مذهب الحنابلة ويكثر من الحط على أهل الوحدة وخصوصًا ابن الفارض، وامتحن بسببه، صنف «مقامات»، و«ديوان الصبابة»، و«ديوان شعر» وغير ذلك. توفى سنة ست وسبعين وسبعمائة. الدرر الكامنة ٣٥٠/١ - ٣٥٣.

### نسخة ثالثة: ١٠٨٩/ف ١٠٨٩:

وهى نسخة تحمل أوراقها أرقامًا متسلسلة من ١- ٣٠٨، وعلى وجه الورقة الأولى: الجزء الأول من كتاب البداية والنهاية تأليف الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام حسنة الأيام، أوحد المحققين مفيد الطالبين حجة المحدثين حافظ سنة رسول الله عليه من إفك الوضاعين وتحريف المبطلين عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن الشيخ الإمام العالم الخطيب أبى حفص عمر بن كثير القرشى المبطري قدّس الله روحه ونوّر ضريحه بمنه وكرمه آمين يا رب العالمين. وبأسفلها: الأول من تاريخ ابن كثير.

وتبتدئ بأول الكتاب ويتصل السياق إلى آخر الورقة التاسعة () ثم تبتدئ الورقة العاشرة في أثناء الكلام في باب إخباره ويخير عن الغيوب المستقبلة ، من كتاب دلائل النبوة ، وهذا موضعه بعد وفاة رسول الله ويخير في حوادث سنة إحدى عشرة من الهجرة ، ويتصل السياق إلى سنة ثنتين وثلاثين ، في أثناء الكلام في ذكر من توفى من الأعيان في هذه السنة في ترجمة عبد الله بن مسعود ، وذلك في الورقة ١٦٨ .

وعلى وجه الورقة ١٦٩ عنوان: الجزء الثالث من كتاب البداية والنهاية. وتحته اسم المؤلف. وتبتدئ صفحة الظهر بفصل في الإسراء برسول الله ويحته اسم المؤلف. ويتصل السياق إلى آخر ظهر الورقة ٢٣٧ في سياق ذكر قصة أم معبد الخزاعية، إلى ٢٤٤ وقبل ذكر سياق محمد بن إسحاق حديث

<sup>(</sup>١) في أسفل الورقة ما نصه: هذا التعقيب غير صحيح وهذا الجزء كله مجمَّع من عدة أماكن مفرّقة وأنت ترى الكلام غير ملتثم والله أعلم قاله على الحموى.

الإفك، ثم يتصل السياق إلى ذكر حوادث سنة ست من الهجرة النبوية إلى آخر الورقة ٢٩٧.

وتبتدئ الورقة ۲۹۸ بأثناء الكلام في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويتصل السياق إلى فصل من توفي في زمان دولة عثمان ممن لا يعرف وقت وفاته، وذلك في آخر الموجود من الجزء في الورقة ٣٠٨، وآخرها غير موجود.

والذى يترجح أن هذا الجزء هو ما تبقى من أجزاء ثلاثة ، لم يبق من الأول إلا تسع ورقات من أوله ، والثانى يبدأ بفصل فى الإسراء والمعراج ، وينتهى الموجود منه فى سنة ست ، والثالث يبدأ الموجود منه فى سنة إحدى عشرة وينتهى فى آخر خلافة عثمان .

ولعل هذه النسخة ملفقة من أجزاء متفرقة من الكتاب ، والله أعلم . وهى مع ذلك نسخة متقنة بخط نسخى جيد جدا ، من خطوط القرن التاسع ظَنًا . وتقع فى (٣٠٨) ورقة من القَطْع المتوسط ، ومسطرتها (٣٣) سطرا .

وقد أُشير إلى هذه النسخة بالرمز (١٥١).

نسخة رابعة . يوجد منها :

الجزء الرابع: ۲۹۲۳/ف ۱۰۸۷:

يبدأ بفصل في إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة ، وينتهى في أثناء باب دلائل النبوة الحسية قبل الآيات السماوية في باب دلائل النبوة .

وعلى الورقة الأولى منه: الجزء الرابع من البداية والنهاية للشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى.

وعلى جانب الورقة الأيسر تملُّك ليوسف بن حسن بن عبد الهادى ، وهو ناسخ المخطوط كما سيأتي . ومن أسفلها : الرابع من تاريخ ابن كثير .

وآخره: آخر هذا الجزء ولله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفُرغ منه ليلة الأربعاء ثالث ليلة من ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثمانمائة على يد يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادى المقدسي الحنبلي (۱) بصالحية دمشق بسفح جبل قاسيون بمنزله بالسهم الأعلى، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يتلوه في الذي بعده فصل ومما يتعلق بالآيات.

والجزء يقع في ( ٢٢٩) ورقة من القطع الكبير مسطرته من ٢٠ إلى ٣٠ سطرًا، كتب بخط سريع قليل النَّقْط، وفي قراءته بعض العُشر.

وقد أُشير له بالرمز (١٤).

نسخة خامسة . يوجد منها :

الجزء الرابع : ٩/٢٩٢٣ف ١٠٨٧:

يبدأ به: كتاب جامع لأحبار الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام. وينتهى بقصة عمرو بن مرة الجهني.

<sup>(</sup>۱) جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادى الشهير بابن المِبْرَد الصالحي الحنبلي ولد سنة أربعين وثمانمائة وقرأ على الشيخ أحمد المصرى والشيخ محمد والشيخ عمر العسكريين، له مؤلفات كثيرة وغالبها أجزاء، ودرس وأفتى. وألف تلميذه شمس الدين بن طولون في ترجمته مؤلفا ضخمًا وتوفى سنة تسع وتسعمائة. شذرات الذهب ٨/ ٤٣٨.

وعلى وجه الورقة الأولى منها: الجزء الرابع من تاريخ ابن كثير.

وتحته تملك نصه: ملك محمد بن عبادة. وبأسفلها: الرابع من تاريخ ابن كثير. وفي أسفلها: اشترى هذا الجزء وما معه محمد بن عمر الحمصى الشهير بابن المؤذن من القاضى الحوراني على يد داود الدلال في الكتب بتاريخ عاشر رجب الفرد سنة إحدى وخمسين وثمانمائة.

وفى آخرها: تم الجزء الرابع بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه ، ويتلوه فى أول الخامس بعد الاسم الشريف قال الإمام أحمد ثنا أبو النضر ثنا الفرج يعنى ابن فضالة ثنا لقمان بن عامر ... كتبه العبد المفتقر إلى رحمة ربه العلى ، أحمد بن علوى بن حمزة الحنبلى ...

والجزء يقع في ( ٢٣٩) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ١٧ سطرًا، وكتب بخط نسخى حَسَن، فيه كثير من الضبط، وهو من خطوط القرن التاسع ظُنَّا. ويلاحظ أن بهذا الجزء زيادات عن سائر النسخ، والظاهر أنها من زيادات الناسخ، ولذلك لم نُنبِّه على كثير منها. والله أعلم.

وقد أُشير له بالرمز (٩١).

نسخة سادسة . يوجد منها :

الجزء السادس: ٦٠٢٩٢٣/ف ١٠٨٧:

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه. وينتهى بآخر ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهم.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: الجزء السادس من كتاب البداية والنهاية .

ويوجد إصلاح في كلمة السادس حيث كانت الخامس، ونجد ذلك أيضًا على نفس الورقة الأولى من أسفل: سادس من تاريخ ابن كثير. وتحته: تأليف الشيخ الإمام العلامة فريد دهره ووحيد عصره أبي الفداء إسماعيل بن كثير عفا الله عنه.

وتحته تملك ليوسف بن حسن بن عبد الهادى الحنبلي ، وهو ناسخ النسخة الرابعة السابق وصفها .

وفى آخره: آخر الجزء السادس من البداية لابن كثير رحمه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا سرمدًا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الحاشية ما نصه: بلغ مقابلة في يوم الخميس من العشر الأوسط من شهر شوال سنة سبع وستين وثمانمائة.

ثم بعده : زيادة قدر ورقتين كتب في أولها : تلحق بترجمة معاوية بن يزيد .

وفى آخرها: فرّغه الفقير إلى اللَّه تعالى فى جميع مطالبه وحاجاته المُسَيْكين فى جميع حالاته أبو محمد سعيد بن سعادة بن عمر بن مفلح المقدسى المرداوى الحنبلى، وذلك بسفح جبل قاسيون المبارك ... مدرسة شيخ الإسلام أبى عمر تغمده اللَّه برحمته وأسكنه وإيانا غرف الجنان بمنه وكرمه وجوده وإحسانه تاب اللَّه علينا وعلى إخواننا وأصحابنا وجيراننا ومن أحسن إلينا توبة نصوحًا آمين.

والجزء يقع في ( ١٩١) ورقة من القطع الكبير ومسطرته ٢٩ سطرًا بخط معتاد، وقد كتبت اللوحة الأولى منه بنفس الخط الذي كتبت به النسخة الرابعة، والمرموز لها (٤١)، وعليه نفس التملك.

وقد أُشير له بالرمز (٦١).

نسخة سابعة . يوجد منها :

الجزء السادس: ١٠٩٢/١/ف ١٠٩٢:

يبدأ بحوادث سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وينتهى بآخر إخبار النبى ﷺ بالمغيبات .

وعلى وجه الورقة الأولى منها: السادس من البداية والنهاية وهو الرابع من السيرة النبوية وتحته: السادس من تاريخ ابن كثير. وآخره: آخر المجلد السادس من البداية والنهاية، وهو الرابع من السيرة النبوية يتلوه في الذي بعده إن شاء الله تعالى. وبعدها بياض، ثم:

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

والجزء يقع فى ( ٢٣٠) ورقة من القطع الكبير ومسطرته ٢٥ سطرًا. وكتب بخط نسخى جميل به بعض الضبط وهو من خطوط القرن التاسع ظنًا. وقد أُشير له بالرمز (١١١).

نسخة ثامنة . يوجد منها :

الجزء السابع: ٧/٢٩٢٣/ف ١٠٨٧:

يبدأ بحوادث أربع وثلاثين، وينتهى فى أثناء ذكر فضائل أمير المؤمنين أبى الحسنين على بن أبى طالب رضى الله عنه: فصل فى ذكر شيء من سيرته العادلة، وطريقته الفاضلة....

وعلى وجه الورقة الأولى منه: السابع من تاريخ ابن كثير.

والجزء مبتور من آخره والموجود منه يقع في ١٣٠ ورقة من القطع الكبير ومسطرته ٢٥ سطرًا في الورقات الأولى حتى ورقة ١٣ حيث تغيرت المسطرة إلى ٢١ سطرًا ، إلى آخر الجزء، وكتب بخط نسخى جيد به ضبط غير قليل، من خطوط القرن التاسع ظَنًا .

وقد أُشير له بالرمز (٧١).

نسخة تاسعة . يوجد منها :

الجزء الثامن: ١٠٨٧/٢/٢٩٢٣:

يبدأ بإمارة عبد اللَّه بن الزبير، وينتهي بآخر خلافة يزيد بن الوليد.

وعلى الورقة الأولى منه: المجلد الثامن من التاريخ لابن كثير تغمده الله برحمته والمسلمين. وتحته: الثامن من تاريخ ابن كثير.

وآخره: تم الجزء الثامن من التاريخ لابن كثير رحمه اللَّه تعالى ورضى عنه نهار الجمعة سادس شهر ذى قعدة الحرام من شهور سنة سبعين وثمانمائة على يد يوسف بن إبراهيم لطف اللَّه به وبالمسلمين أجمعين.

وبحاشيته: بلغ مقابلةً بحسب الطاقة على أصله الذى كتب منه على يد أفقر عبيد الله وأحوجهم إلى رحمته على بن محمد ... لطف الله تعالى به ، فصَحّ إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده .

والجزء يقع في ( ٢٥٥) ورقة من القطع الكبير ومسطرته ٢٣ سطرًا. كتب بخط نسخى جيد.

وقد أُشير له بالرمز (٢١).

نسخة عاشرة . يوجد منها :

الجزء الثامن : ١٠٨٦ف ١٠٨٦:

يبدأ بذكر فتح المدائن التي هي مستقر مملكة الأكاسرة، وينتهي بمقتل على بن أبي طالب.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: المجلد الثامن من كتاب البداية والنهاية فى التواريخ لابن كثير، وبأسفلها: الثامن من تاريخ ابن كثير، وفى آخرها: يتلوه إن شاء الله تعالى صورة وصية على بن أبى طالب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فراغه الخميس خامس شهر رجب الفرد سنة إحدى وأربعين وثمانمائة.

والجزء يقع في ( ٢٤٤) ورقة من القطع الصغير، مسطرته ١٧ سطرًا، وكتب بخط نسخى جيد.

وقد أُشير له بالرمز (٨١).

الجزء العاشر من النسخة الأولى الموصوفة في ص (٤٤): ٢٩٢٣/ ٣/ف ١٠٨٦:

ويبدأ بذكر من توفى فى سنة إحدى وستين: وممن توفى فيها عبد المطلب ابن ربيعة ... وينتهى بذكر مقتل سعيد بن جبير.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: المجلد العاشر من كتاب البداية والنهاية في التواريخ لابن كثير. العاشر من تاريخ ابن كثير.

وفى آخره: الحمد للله رب العالمين... آخر الجزء من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله وعفا عنه ويتلوه إن شاء الله تعالى فى الذى يليه ذكر من توفى فيها من المشاهير والأعيان سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الوابلى... وكان الفراغ منه يوم الأربعاء سلخ شوال المبارك سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة. علّقه لنفسه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير على بن أحمد بن عمر الشافعى عفا الله عنه آمين آمين، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

والجزء يقع في (٢٥٤) ورقة من القطع الصغير ، ومسطرته ١٧ سطرًا ، وكتب بخط نسخي ، وهو نفس الخط الذي نسخت به النسخة (١).

وقد أُشير له بالرمز (٣١).

## ثانيًا: المكتبة الأحمدية في حلب:

نسخة محفوظة بمكتبة الأسد بدمشق بأرقام (١٤٥٠٨-١٤٥١) وتضم هذه النسخة الكتاب كاملًا ، عدا الفترة من سنة تسع وثلاثين وسبعمائة إلى آخر سنة سبع وستين وسبعمائة . وهي نسخة جيدة بها مقابلات وتصويبات مفيدة ، ولذلك فقد اعتمدناها أصلًا بعد انتهاء المخطوط الأصل السابق ذكره ، ونرمز لها بالرمز (ح) وتوجد أرقام أوراقها بين معقوفين في مواضعها من النص المحقق ، وذلك بدءًا من صفحة ، ١٠ من الجزء الثالث من هذه الطبعة.

# الجزء الأول: رقم ١٤٥٠٨:

يبدأ بأول الكتاب، وينتهي بآخر خبر زيد بن عمرو بن نفيل.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: الجزء الأول من البداية والنهاية للشيخ الإمام

العالم العلامة عماد الدين ... إسماعيل بن كثير ... روحه ونور ضريحه آمين . وبأعلاه يمينا: الله حسبى من كتب أبى بكر بن رستم بن أحمد الشروانى . ويسارًا: تشرف بتملكه العبد الفقير عفتى عفا الله عنه . وتحته تملّكه الفقير عبد الحى مصطفى عمر عفى عنه . وبأسفلها خاتم المكتبة الأحمدية . ومن تحته : الحمد لله ربنا الطف بمحمد ، طالع فيه داعيا لمالكه فقير عفو ربه البارى ، محمد بن عبد البر الأنصارى عفا الله عنهما سنة ٩٢٣ حامدًا لله على نعمه مصليًا على نبيه محمد وآله ومسلمًا . وعن يمينه خاتم مكتبة الأسد ، وعن يساره : من كتب عبد الله . في شهور سنة ٩٧٤ من كتب فقير عفو الله عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح [ المتوفى سنة ٨٧٤ ] .

وأوله: بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر...

وعلى جانب الورقة: وقف مدرسة الأحمدية بمدينة حلب المحمية.

وفي آخره: ذكر شيء مما وقع من الحوادث في زمن الفترة .

والجزء يقع في ( ٤٨٥) ورقة من القطع المتوسط، ومسطرته ٢٩ سطرًا، كتب بخط نسخي جيد، وعليه مقابلات وتصحيحات.

نسخة ثانية . يوجد منها :

الجزء الثانى: رقم ١٤٥٠٩:

يبدأ بذكر شيء مما وقع من الحوادث في زمن الفترة ، وينتهي بآخر سنة أربعة من الهجرة .

وعلى الورقة الأولى منه: الجزء الثانى من تجزئة ... من تاريخ الإسلام المسمى بالبداية والنهاية تصنيف الشيخ الإمام الهمام العالم المفتى المحدث عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه .

وعلى الورقة الثانية: الحمد لله الجزء الثانى من تاريخ ابن كثير رحمه الله من نعم المولى الغفور على عبده عثمان بن يغمور ثم على الفقير أحمد بن العجمى سنة ١٠٧٤. وخاتم الوقف للمدرسة الأحمدية.

وفى آخره: تم الجزء الثانى من البداية والنهاية يتلوه فى الذى يليه: ثم دخلت سنة خمس من الهجرة النبوية غزوة دومة الجندل، واللَّه أعلم.

والجزء يقع في ( ٥٠٤) ورقة من القطع المتوسط ومسطرته ٢٥ سطرًا، كتب بخط نسخي معتاد، وعليه مقابلات وتصحيحات.

نسخة ثالثة . يوجد منها :

الجزءان الثالث والرابع في مجلد واحد: رقم ١٠٥٠:

يبدأ بسنة خمس من الهجرة النبوية غزوة دومة الجندل في ربيع الأول، وينتهى في أثناء السنة الحادية عشرة عند وفاة رسول الله على الله المستقبلة بعده عليه الصلاة والسلام.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: الثالث من تاريخ العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى آمين وتحته وعن جانبه خاتم الوقف للمدرسة الأحمدية وبأسفلها خاتم مكتبة الأسد.

وآخره: آخر المجلد الرابع من البداية والنهاية، يتلوه في الذي يليه إن شاء اللّه تعالى: ومن كتاب دلائل النبوة في باب إخباره عليه الصلاة والسلام من

الغيوب المستقبلة ... وافق الفراغ من كتابة هذا المجلد المبارك نهار السبت تاسع عشرين شهر رمضان من شهور سنة أربع وعشرين وثمانمائة العبد الفقير إلى الله تعالى أضعف العبيد ... بالتوحيد الراجى عفو الحميد المجيد عربى بن عبد الله ... محمد بن الشهيد عفا الله عنه وغفر له ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل .

والجزء ان يقعان في ( ١١١٠) ورقة من القطع المتوسط، ومسطرتهما ٢٣ سطرًا، والخط نسخي جميل، فيه بعض الضبط.

وهذه النسخة تضم الجزأين الثالث والرابع، لأن عنوانه الثالث، وفى آخره: آخر المجلد الرابع. ولم نجد الورقة التي يبدأ بها الجزء الرابع، والسياق كله متصل.

نسخة رابعة . يوجد منها :

الجزء الخامس: رقم ١٤٥١١:

يبدأ بباب إخباره عليه السلام عن الغيوب المستقبلة من كتاب دلائل النبوة ، وينتهى بآخر خلافة عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه .

وعلى وجه الورقة الأولى منه: خاتم الوقف على المدرسة الأحمدية وبأعلاها يمينًا: اللَّه حسبى من كتب أبى بكر بن رستم بن أحمد الشروانى. ويسارًا: استصحبه الفقير عفتى كان اللَّه له.

وليس في آخره ما يدل على تاريخ كتابته أو اسم ناسخه أو انتهاء الجزء.

والجزء يقع في ( ١٨٠) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ٢٩ سطرًا، وكتب بخط نسخي جيد .

نسخة خامسة . يوجد منها :

الجزء السادس: رقم ١٤٥١٢:

يبدأ بخلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه، وينتهى بآخر إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية رضى الله عنه في سنة أربع وستين.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: الجلد السادس من تاريخ ابن كثير. وتحته من كتب التواريخ المعتبرة كتاب البداية والنهاية. وتحته: من جملة ما أنعمه الله على عبده الحقير نعمة الله. وتحته خاتم المكتبة الأحمدية. وبأسفلها خاتم مكتبة الأسد. وبجانبها: تملكه العبد الفقير إلى الله الصمد، محمد بن شيخ محمد الشهير بجوى زاده عفى عنهما. وبأعلاها يمينا: الله حسبى من كتب أبى بكر ابن رستم بن أحمد الشرواني. ويسارا: استصحبه العبد الفقير عفتى عفا الله عنه.

وآخره: آخر الجزء من البداية لابن كثير رحمه اللَّه تعالى وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وعلى أزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. [كتبه] الفقير إلى اللَّه تعالى يوسف بن يوسف اللوبياني في مُدَّة آخرها خامس شوال سنة أربعين وثمانائة.

يتلوه في الذي بعده إمارة عبد اللَّه بن الزبير رضى اللَّه عنهما .

والجزء يقع في ( ٢٤٠) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ٢٥ سطرًا، وكتب بخط نسخي معتاد، وعليه مقابلات وتصحيحات.

نسخة سادسة . يوجد منها :

الجزء السابع: رقم ١٤٥١٣:

يبدأ بحوادث ثلاث وستين، وينتهى بترجمة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان في وفيات سنة ست وعشرين ومائة.

وعلى الورقة الأولى منه: الجزء الثامن - وصححت فوقها السابع - من كتاب البداية والنهاية تأليف الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام حسنة الأيام أوحد المحققين مفيد الطالبين حجة المحدثين حافظ سنة رسول الله ﷺ من إفك الوضاعين وتحريف المبطلين عماد الدين أبى الفداء إسماعيل ابن الشيخ الإمام العالم الخطيب أبى حفص عمر بن كثير القرشي البُصْرَوِيّ قدس الله روحه ونوَّر ضريحه. وتحته: فيه من سنة ثلاث وستين إلى سنة ست وعشرين ومائة من وقعة الحرَّة إلى خلافة اليزيد بن الوليد بن عبد الملك. وبجانبه: في نوبة الفقير يحيى بن محمد الملاح عفى عنه.

وبجانبها خاتم المكتبة الأحمدية. وبأعلاها: الله حسبى من كتب أبى بكر ابن رستم الشرواني. وعلى يسار الورقة: من كتب الفقير إلى الله تعالى عبد الله الأكشرى عفا الله عنه والمسلمين سنة ٧٢٦ [ هكذا، وهو خطأ، لأن ابن كثير نفسه توفى سنة ٧٧٤] وتحته:

استصحبه الفقير عفتي عفا اللَّه عنه.

وآخره: آخر المجلد ويتلوه في الذي بعده إن شاء اللَّه من توفي في هذه السنة من الأعيان والحمد للَّه وحده وصلى اللَّه على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل نعم المولى ونعم

النصير. ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.

والجزء يقع في ( ٢٢٥) ورقة من القطع المتوسط، ومسطرته ٢٣ سطرًا، كتب بخط نسخي معتاد خال من الضبط.

الجزء الثامن من النسخة السابقة: رقم ١٤٥١:

يبدأ بذكر من توفى سنة ست وعشرين ومائة من الأعيان وينتهى بآخر سنة ثلاثمائة من الهجرة .

وآخره: ثم دخلت سنة إحدى وثلاثمائة من الهجرة .

والجزء يقع في ( ٢٨٣) ورقة .

نسخة سابعة . يوجد منها :

الجزء التاسع: رقم ١٤٥١٥:

يبدأ بسنة ثلاثمائة من الهجرة النبوية، وينتهى بآخر سنة ثمان عشرة وستمائة.

وعلى الورقة الأولى منه: الجزء التاسع - وكلمة التاسع كانت مكتوبة السابع ثم غُيِّرت - من البداية والنهاية تأليف الإمام الحافظ الرُّحَلَة المحصل المفيد القدوة إسماعيل عماد الدين ابن الخطيب عمر بن كثير بن ضو بن كثير بن ضو الدمشقى الشافعى ، كذا نسب المصنف نفسه عند الكلام على وفاة أبيه فى سنة ثلاث وسبعمائة ، وأما ميلاد المصنف فإنه فى سنة إحدى وسبعمائة . وصلى اللَّه على سيدنا محمد وسلم .

وتحته بخطوط مغايرة تملكات؛ أحدها: مما ساقه سابق التقدير إلى سلك

ملك الفقير إلى الغنى القدير، أحمد بن حسن الحقير عفا عنهما الملك العلى الكبير .

وتملك آخر نصه: ثم بنوبة مصطفى بن يوسف صانه الله عن التلحّف والتأسف بمنه جل وعلا سنة ٩٩٤.

وتملك آخر نصه: ثم آل إلى نوبة الفقير المحتاج إلى ألطاف مولاه الغنى القدير مصطفى ابن المولى على المفتى المرحوم ولى الدين... دار النصر فنصر به المعمورة عفى عنهما سنة ١٠٩٧. وتحته خاتم غير واضح. وعلى جانبها خاتم المكتبة الأحمدية، وبأسفلها خاتم مكتبة الأسد. وبأعلاها يمينا: الله حسبى من كتب أبى بكر بن رستم بن أحمد الشروانى. ويسارًا: استصحبه الفقير عفتى كان الله له.

وآخره: ثم دخلت سنة تسع عشر وستمائة. ولم يذكر أنه آخر الجزء، وكذلك لم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. ومن الواضح أن هذا الجزء قد تناوب على نسخه ناسخان، لأن القلم تغيّر في النسخة.

والجزء يقع في ( ٧١٠) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ٢٧ سطرًا، كتب بخط نسخي مختلف، وبالنسخة تصويبات ومقابلات.

نسخة ثامنة . يوجد منها :

الجزء العاشر: رقم ١٤٥١٦ وهو آخر كتاب البداية:

يبدأ بأول سنة سبع عشرة وستمائة ، وينتهى بآخر ما كتبه المؤلف في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة .

وعلى الورقة الأولى منه بخط حديث: الجزء العاشر من تاريخ ابن كثير المسمى بالبداية والنهاية وهو نهاية التاريخ فيه من سنة ٦١٨ إلى سنة ٧٣٨. تاريخ ابن كثير الشامى صاحب التفسير الذى طبع بمصر المحمية سنة ١٣٠٢. وفى وسط الورقة الثانية خاتم الوقف على المدرسة الأحمدية.

وفى آخره: فهذا آخر ما أرخ شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي فى كتابه الذى ذيل به على تاريخ الشيخ شهاب الدين أبى شامة، وقد كانت وفاة البرزالي فى العام القابل وهو محرم بمنزلة خليص، وقد ذيلت على تاريخه رحمه الله إلى زماننا هذا ، وكان فراغى من الانتقاء من تاريخه فى يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة أحسن الله خاتمتها آمين إلى هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى زماننا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

وتحته بخط حديث: يتلوه إن شاء اللَّه تعالى الجزء ، وهو النهاية في أمور الآخرة آخر البداية في البعث والنشور.

والجزء يقع في ( ٧٦٦) ورقة من القطع المتوسط ومسطرته ٢٥ سطرًا، كتب بخط فارسى جيد .

# جزء أخير في مجموع: برقم ١٤٥١٦:

وهو النهاية في أمور الآخرة ، في البعث والنشور . ويسمى الفتن والملاحم . أوله : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . وبعد : فهذا كتاب الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان ...

وآخره: ثم قال: يا أم حبيبة ، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ... آخره والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والجزء يقع في ( ١٨٩) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ٢٥ سطرًا، وكتب بخط نسخى واضح خال من الضبط وعلى النسخة مقابلات وتصحيحات.

## ثالثًا: المكتبة الظاهرية بدمشق:

جزء مفرد محفوظ بمكتبة الأسد بدمشق برقم ( ٦٧٩٧):

وهو ناقص من أوله ، ويبدأ الموجود منه بأثناء الكلام عن صفة مقتل مروان ابن محمد بن مروان آخر خلفاء بنى أمية ، وذلك من حوادث سنة ثنتين وثلاثين ومائة ، وينتهى بآخر سنة ست وثلاثين وثلاثمائة .

وعلى الورقة الأولى خاتم دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق، وفوقه بقايا ورقة ممزقة يبدو أنها اسم الكتاب والجزء واسم المؤلف، بالإضافة إلى خاتم غير واضح.

وبأعلى الورقة الثانية بخط حديث: البداية والنهاية للإمام الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير الدمشقى المؤرخ المتوفى سنة ٧٧٤.

وآخره: آخر المجلد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ويتلوه في المجلد الثاني سبع وثلاثين. كتبه أحقر العباد حبيب الله بن قمر الدين. تمت من تاريخ سبع وعشرين من رمضان سنة ألف ومائة وإحدى وثمانين سنة ١١٨١.

وهذا الجزء يقع في (١٥٤) ورقة من القطع الكبير، ومسطرته ٣٣

سطرًا، كتب بخط نسخى دقيق، كتبت بدايات السنين بحمرة واضحة . وقد أُشير له بالرمز (ظ).

#### رابعًا: من دار الكتب المعرية:

نسخة محفوظة برقم ۱۱۱۰ تاریخ، وهی نسخة کاملة تقع فی أربعة مجلدات کبار من القطع الکبیر، مسطرتها ۶۳ سطرًا، کتبت بخط نسخی معتاد سنة ۱۱۲۳.

وهي مصورة عن أصلها بمكتبة ولى الدين أفندى باستانبول.

وقد سقط من الميكروفيلم - في التصوير - القسم الأول من الجزء الرابع.

وقد ختمت الصفحة الأولى والأخيرة من كل جزء بخاتم وقف نصه: وقف شيخ الإسلام ولى الدين أفندى ابن المرحوم الحاج مصطفى أغا ابن المرحوم الحاج حسين أغا سنة ١١٧٥.

وبأسفل الورقة الأولى من كل جزء: قد استنسخ فى محل الفوتوغراف «شهبال » قبالة الباب العالى بالأستانة. وتحته بالتركية: باب عالى قارشوسنده شهبال فطوغرافخانه شده استنساخ ايد لمشدد.

وقد أُشير لهذه النسخة بالرمز (ص).

# المجلد الأول:

يبدأ بأول الكتاب، وينتهى بآخر سرية أبى عبيدة إلى سِيف البحر من حوادث سنة ثمان من الهجرة.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: الجزء الأول من البداية والنهاية.

وأوله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى ورجائى، الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر الذى هو بكل شيء عليم...

وفى آخره: آخر المجلد الأول ويتلوه الثانى إن شاء اللَّه تعالى وأوله غزوة الفتح نجز على يد الفقير إلى اللَّه تعالى مصطفى أحمد حجازى المقرى نفعه اللَّه بالعلم ووفقه للعمل ولمن دعا له بالمغفرة آمين وذلك فى يوم السبت المبارك خامس عشر شهر رجب من شهور سنة ١١٢٣ وصلى اللَّه على محمد وآله والجزء يقع فى (٨٠٣) صفحة.

# المجلد الثاني من النسخة نفسها:

يبدأ بغزوة الفتح، وينتهى بآخر سنة سبع وسبعين.

وعلى الورقة الأولى منه: الجزء الثاني من البداية والنهاية لابن كثير.

وآخره: آخر المجلد الرابع في أصله من البداية والنهاية ويتلوه الخامس إن شاء الله تعالى ثم دخلت سنة ثمان وسبعين، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ويقع المجلد في ( ٨٦٤) صفحة.

### المجلد الثالث من النسخة نفسها:

يبدأ بسنة ثمان وسبعين، وينتهي بآخر سنة أربع عشرة وستمائة.

وآخره: تم الجزء الثالث من كتاب البداية والنهاية كثر اللَّه فوائده وأبقاه نَجِز على يد أفقر العباد إلى اللَّه الغنى الجواد موسى بن عمرو المنشاوى بلدًا الشافعي مذهبًا نفعه اللَّه ببركة العلم ووفقه للعمل به سابع عشرين جمادى الأول من شهور سنة ١١٢٣ على صاحبها الصلاة والسلام آمين.

وتحته: ... يليه الجزء الرابع سنة خمس عشرة وستمائة والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد من لا نبي بعده.

والمجلد يقع في ( ٩٧١) صفحة.

## المجلد الرابع من النسخة نفسها:

وهو ناقص الربع الأول منه، ويبدأ الموجود منه عند قوله: القعدة وولى قضاء الحنابلة الشيخ تقى الدين سليمان بن حمزة المقدسى. وفي أواخر سنة خمس وتسعين وستمائة.

وفى الورقة ٤٢٢ منه ما نصه: آخر ما وجد من التاريخ والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من لا نبى بعده وآله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا كتاب الفتن والملاحم في آخر الزمان مما أخبر به رسول الله وخير وذكر أشراط الساعة والأمور العظام ...

وفى الورقة الأخيرة منه: كان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك ليلة الاثنين المبارك نصف الليل سابع عشر رجب المبارك من شهور سنة ١١٢٣ هلالية هجرية أحسن الله عاقبتها وذلك على يد العبد الفقير إلى ربه القدير المذنب المقصر راجى عفو ربه ورحمته موسى المنشاوى الأزهرى الشافعى عفى الله عنه ولمن طالع فى هذه النسخة ودعا له بالمغفرة آمين وصلى الله على سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا والحمد لله رب العالمين . آمين .

وعلى جانبي الخاتمة من اليمين بيتان من الشعر، نصهما:

أُفِّ لرزق الكَتَبَ فَ أُفِّ له مـــا أَنْصَبَه أُفِّ له مـــا أَنْصَبَه أُفِّ له مــازق نــازل من شق تلك القصبه وعلى يسارها:

ولقد سئمت من الكتابة واشتهت نفسى بأن أرتاح منها مطلقا فأرى هناك أبا شحاذة لابثًا فأعود في أذيالها متعلقا ويقع المجلد في (٦٧٨) صفحة.

## خامسًا: من المكتبة السعيدية العامة بتونك، بالهند:

نسخة محفوظة برقم ١٥ تاريخ، منها مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، محفوظة برقم ١/٩٢٥ تاريخ.

منها: مجلد ناقص من أوله وآخره. يبدأ بقوله: عليه بالعربية:

كـــــل حى وإن بقــــــى فمــن العمـــــــريستقــــــى

فى أثناء ترجمة إبراهيم بن أدهم، فى وفيات سنة اثنتين وستين ومائة. وينتهى عند قوله: قال رويم بن محمد: كنا يومًا عند داود إذ دخل عليه محمد باكيًا فقال: ما لك؟ فقال: إن الصبيان يلقبوننى. فى أثناء ترجمة محمد بن داود بن على، فى وفيات سنة سبع وتسعين ومائتين.

والموجود منه يقع في ( ١٦٢) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ٢٧ سطرًا، كتب بخط نسخى معتاد يرجع إلى القرن التاسع ظَنَّا.

وقد أُشير لها بالرمز « س » .

## سادسًا: من المكتبة الخليلية بالقدس:

نسخة غير واضح رقمها، منها مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة محفوظة برقم ٢/٩٢٥ تاريخ.

منها: مجلد ناقص من أوله. يبدأ الموجود منه بقوله: وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة. في أول حوادث سنة سبع وأربعين وأربعمائة. ومن أعلى الورقة: سابع. وينتهى بآخر حوادث سنة تسع وستين وخمسمائة. وعلى حاشيته: بلغ مقابلة بأصله.

وفى آخره: والحمد للَّه وحده وصلى اللَّه على النبى محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كبيرًا إلى يوم الدين وكان الفراغ من كتابته يوم الجمعة وقت المغرب الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة يتلوه فى الذى يليه ثم دخلت سنة سبعين وخمسمائة والحمد للَّه رب العالمين.

والقدر الموجود من المجلد يقع في ( ١٨٥) ورقة من القطع الصغير، مسطرته ١٩ سطرًا، كتب بخط نسخى معتاد عليه مقابلات وتصحيحات. وأُشير لها بالرمز «خ».

## سابعًا: مكتبة برنستون بأمريكا:

نسخة محفوظة برقم H 175، يوجد منها قطعتان : القطعة الأولى ، مبتورة الأولى ، ويبدأ الموجود منها في أثناء ترجمة «الوليد بن عبد الملك » من أحداث سنة ست وتسعين ، وتنتهى بنهاية أحداث سنة إحدى وأربعين ومائتين ودخول سنة ثنتين وأربعين ومائتين .

وآخرها: فرغت منه مستهل شوال سنة تسع وثمانين وثمانمائة ، والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

والقطعة تقع في ( ٢٢٢) ورقة من القطع المتوسط، ومسطرتها ٢٧ سطرًا، كتبت بخط نسخى حسن مشكول في صفحاته الأولى ثم يخلو من الضبط إلى آخر الجزء، وبه تصويبات.

والقطعة الثانية . مبتورة الأول أيضا . ويبدأ الموجود منها في أثناء حوادث سنة ثنتين وأربعين ومائتين إلى آخر سنة سبع وسبعين ومائتين ، حيث كتب على الورقة الأخيرة منه : حملت السنوات المؤرخة في هذا المجلد مائتي سنة وثلاثة وعشرين سنة أولها سنة اثنتين وأربعين ومائتين وآخرها سنة خمس وستين وأربعمائة رحم الله مؤرخه .

وصفحاتها الأولى بها أثر أرضة حتى الورقة الثامنة ، ثم تأتى الورقة السادسة عشرة ويختلف خط الناسخ وهو بداية نسخ جديد ، أوله : بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفداء ... وتستمر حتى ورقة ١٧٤ حيث السياق غير المتصل وهذا لوجود خرم يبدأ بدخول سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ، وينتهى في أثناء أحداث سنة ست وثلاثين وأربعمائة عند بداية ترجمة الحسين بن على بن محمد بن جعفر ، ثم تتوالى ورقاتها التي تنتهى بداية ترجمة الحسين بن على بن محمد بن جعفر ، ثم تتوالى ورقاتها التي تنتهى

بنهاية سنة خمس وستين وأربعمائة.

وجاء فى حاشية الورقة التاسعة والسبعين: طالع خطاب بن عمر الحنبلى فى هذا التاريخ إلى هنا وذلك سنة ثمانين وثمانمائة والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبى بعده وآله وصحبه وسلم.

وفى آخره وبعد الانتهاء من ترجمة محمد بن على بن العريف: والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم يتلوه سنة ست وستين وأربعمائة.

ويقع هذا الجزء في ( ٢٠٥) ورقة ، وكتب بخطين: الأول بخط نسخى حسن خال من الضبط ، ومسطرته ٢٥ سطرًا ، وليس عليه تصويبات . والثاني خط معتاد به بعض الضبط ، ومسطرته ٢٥ سطرًا ، وعليه بعض التصويبات . وقد أشير إلى هذه النسخة بالرمز (ب) .

نماذج مِن مخطوطات البداية والنهاية

|   |  | , |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | , |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| · |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |



وجه الورقة الأولى من المخطوط (١)



وجه الورقة الأولى من المخطوط الأصل



ظهر الورقة الأولى من المخطوط الأصلُّ

نغتاك اننسن وقدفاك اسون بايها النين اسوالانا كلوالموالكرسنكمالاللا كالنعمع بذبيه موضعها على جبيته لأنكس صنبية لورفع باسه فغال المعن في كاعداسه واعده في معصده المديد ، ورواع الإيداب من وليه عنه العشريد مقال منيداريك اند لمركن بني ننام الركان منه عليدان بدار لمنه على بعلم ميا لهم ربنديهم ما يعلى شوالهم وذكر عامه صوره و معكذا رول مسلم وابوطور والنساي وابش ماجه من لمرق عن الم عشر باره و ورواه مسام ابن من حديث النعي عن عبدار عن ابن صدرب الكعب عن عبداسد ابن عرعز ابن عدالسعد بالمع اخرا مجزؤ المول من البدايد والنهايد بتلوه السالسات فى اور الجزولات في مقدما متر صيرم الني مدر السه عليولم وكالالغاغ من تعليقه منتصف شوالرسينه فين وحرومل عديدالعدالفقيرالياسونف مجدبن ابرهم بنعدبن ارميم العصفتي الشهير بالبد البشكى وقلت كالجدائمية البداية داجي مناك عسى الاانتهى للهايت ومدكنتُ بدرا صَيْرتني كتابتي صلال وأرجوالكال إعادتي علان خلى مثل حيفي سا قل الله الكن بدر وصري بريد تسالي فغ جوك ولا قرة الهابد العاي العظيم حسبنا العدون والوكيار كتبث هذا الجزو للعاللعه اوجداها نماندس سأالين نابي جله ما جب النفراك يق والنفر الرابق الناه الله وفاي الما المولان شهر الدين يا من غدا في الفضار يجدز كار عابد رايك فتك احار العمرظ بعمك والدوايه والدوايه ورُجِتُ مِنَا بِمُ فِي كل عِبِم فعلقتُ البدايد للمُكايدة

ظهر الورقة الأخيرة من المخطوط الأصل





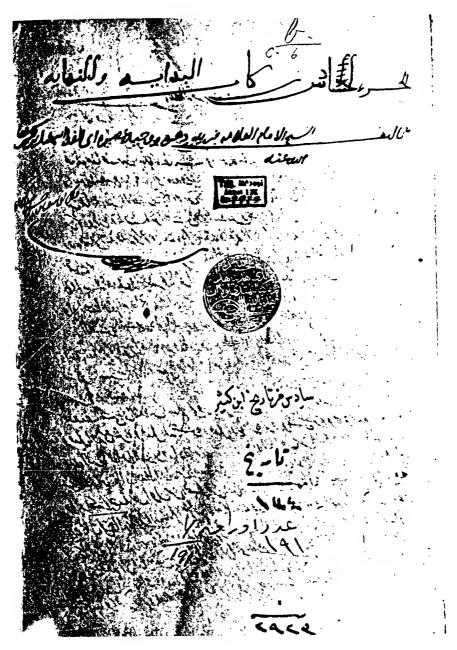

وجه الورقة الأولى من المخطوط (١٦)



وجه الورقة الأولى من المخطوط (٩١)

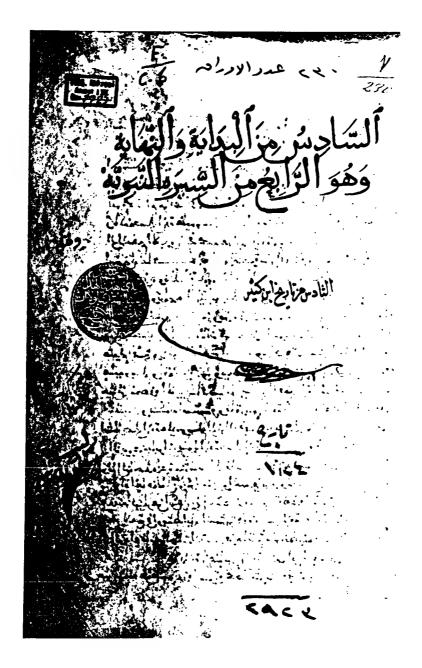

وجه الورقة الأولى من المخطوط (١٠١)



وجه الورقة الأولى من المخطوط (١ ٧)



وجه الورقة الأولى من الخطوط (١٠)



وجه الورقة الأولى من المخطوط (١ ٨)

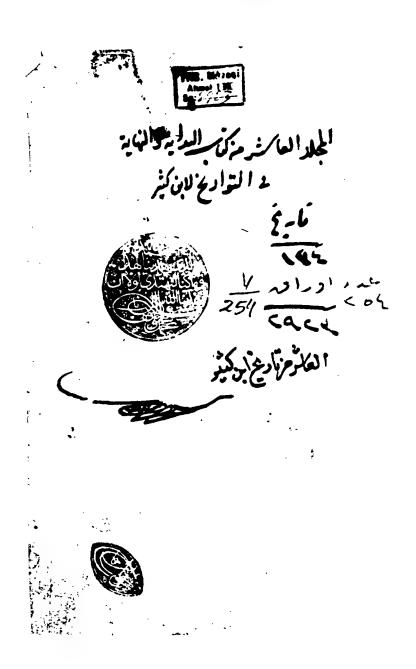

وجه الورقة الأولى من المخطوط (١٣)



وجه الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ح)

وليحيل وليغوة النمالقه عكمتوكك للدرتيالاول لاخزا لباط لظاهوا لدي هوبكل شبحليم الاقتف فليتر فبتله شئ الاحر فليتربع ويرشى الظاهرملس بوقدشي لباطن فلسرح ومنشي لارلي لقديم الدي يا يرل موجو داموصوفا بوسفاب الكال ولأيزال وانياسترا بافيآسدمديا بلاانقتنا وكاانفصال ولادوال يعلم وبيب إلمهلة عاالصية اللياة الظلما وعدد الرمال وهوالعام الكبر كربلتعال لعالي لبعظم الدي خلق كأبة فقده تقديراً ودفوالسرات بغيرع ودينها مآ الواكب الزاحرات وجعِل فها سراحًا وقررًا مَنْزاً وسوى وَوْمَنْ سَرْمُوا سَرْجُعًا عَالِيَا مَنِيفًا مَسَعًا مَعَبُّا مِسَاء . يَا عُوالْعُرِسُ العِطِيم له فَواجِ عظام فجله الملايكة الكرام وقحفد الكروبيون عليهم الصلاه والمسلام ولحرنيجل بالتقديس والتعطيلم وكذاا دحاالسموات متحونه مالملايكه ويعدمهم كأبلوم تسبعون القاابي البيت المبعه رمالستمااك لايعودون ليه اخرماعليم في مكبل ويخيد لاتكير فيصلاغ وتسليم ووصنوالأرص للام على بيات الماء وجعل فها دواسي من فوقها وبارك وقد دفها افزاها في البعداليم فتل خلق السما والمت فيهامن كل دوحيل أنس ولاله للآلياء منجيع ملغناج العبا واليدفي شتايم وصيغم ولكل ماع تاجو زالد ومملكونه مرحيوان مهيم وكبالخلفا لانسان مزهلن وجعل بشله من شاد المرم آرمين وقرا رملين فجغلا سيعاب سيرا بجدان لم يك شيام لكورًا وسترود بالعلم والتعليم حلق مع الكرمية ادم ابا البشر فصورجنته ونغ فيدمن دوحه واسجدله ملايكته وخلق مندراوجه حوااءام البشر فانسئ وجيدند واسكنها حندواسع عليمانعته تماصطيما اليالارض لماسبق في ذلك م حكة الحكيم وبث منهما دجا لأكيرا ونشآ ونشتم بغدده العظيم ملوكا ودعايا ونقرا واعنيا واحدا واوعيدك وحرابه واماؤاسكيم ارجاالا دض طولها والعرض وجعلهرخلايف فيها لحلف البعض البعض الى يوم الحساب والعرض علي الحكرالعيلم ومختركم الامنا ومرسايرالافطارنشق الافاليم الي الاسعيار مامن صغار وكادعلي مقداد الحاجات والاصاد وانبعلمالعرن والاباد وارسل يبمرالىحاب بالامطار فاحت لم سابرصنوف الردوع والثار واناهم مزكل مانتاني بلشان حالم وقالم وان تغدوانعية اصلا يخصوها ان الإنسان اطاد كفيار نتحا بالكرم العظيم لخليم وكان مراعظم معدعليم واجتا زدالهم بعدان فلتم وزوتم وسيرم السيل وانفعة الأدسل دسله اليهم والولكتيد عليهم سبنية لحلاله وحدامه وأحيان واحكامه وتفصيل كالتثي فالمبلأوالمعاديوم التيمة فألسعيدمن فابل الإحبّا دبالبضديق والنشلر والاوامريا لانتبا ووالنواجي بألته لميم فغا ذبالع لمنتم ونجرح عن منام المكذبين في الجيم والداوق والحديم والعداب الاليم ين حدًا كبُراطيا مباركا فيديد المارجا السوات والأرضي دائمًا الإالا ي وده رالداهب اليادم الدس فيكل ساعة واذر ووقت وحبن عابنيغ لجلالد العطيم وسلطانه القذيم ووجهد الكريم وأشهدان المالا العوحدة لاسربك لدولاو لدام فلاوالدلمولاصاحيد لمولا نظيراد ولاوربيلة ولاستبرله ولاعد بدولان يدولانسيم واشدان كالعباه ورسوله وجبيبه وخليله المصطفي

خلاصنة

ظهر الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ح)

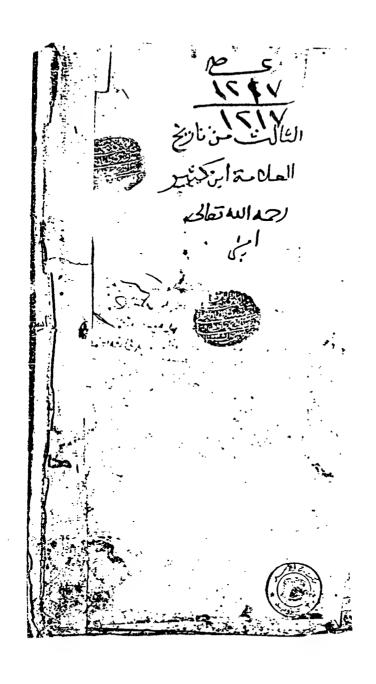

وجه الورقة الأولى من الجزء الثالث والرابع من المخطوط (ح)

اوليلصل يحوثًا بومَحَانَ كَا حَبَى كالسالس فَقَ خَلَعُو الْعَاكُو الْعَامَدُ فَاطَهُ بِهِ رول السعكليه عليروكم فتسليه لمأن ومله أه وقيل تكه وماعانية مالك الدوا إرْ روام الزموي عن عروه عن است مَكَثَ أَحَمَ عَدَ وَفَا مَ رسورا ه مكان علمه وسلم سِتَه تهرا خركا أه في الصحيح في في اخسالملانه يزايدايه والنايه يتسنون الديدهان الستال ومزكاب أنزل النبوق في أب الحرار عسد الملاه والمادمن عسوب والكسووكوني ويكلى على ستدنا محروانيون عاء يمارون وروشية وتباعد لده وراية التعمالين وعلصيم الأسآوان ببن وآلك وساوالعائب ويونب كآب عَذَا الْجِلْدَا لِمَارَكَ مَا رَأَسِيتَ لِمِسْرَمِ سِيْرِمِعْتَا مِنْ فَهِو يسند انع و شَهْرُنِكُ تدييعيرا لمانعتقاكي شعفاهبيذ القبلومير الزجيعو بمتأثيد تريا وكأثبا الإ اه جيم فالبشيد عفاله عندوععرله ونزمطرف وتحيع المسلن حسياا مدوح أتوكيك

ظهر الورقة الأخيرة من الجزء الثالث والرابع من المخطوط (ح)

منهاوی الاخویسنة اعلی و خسین و بسیابه لعسسن امدخاختها امین الی حالتین ماکنیته من لون خلق و مهلیه و بینیا احد والعسلام الی نواسا هدا و لیاده رسب العالمین و مسلی بده می برای احد و اله و میحبده تا بسیه مراحب الی بوم الدین رسم از ارتشامی کارگزشتماکی ایم و و موالها کردی امودالآخ آخ اکوراید فی الاستوری

بالبينه منعمه الله لجواضا فعالم فعائي فالمتخاص اللانستان تاريخه في يوم الالعالله شاين

هعذا خوما ارخ شبحنا الحافظ علم العين الولياني فيكتا مه الذي دبله علي تا زيخ الشيع شاليج ومنجع المغنون الكتيم والعلومالغويين الدبنيه الشرعيه والطبيدي فانمدرسا بالمتكاكس مكنالدن مزالغويع الوعداسعوين جودن حدالدجن يزيوسف ابن عدالرج ف بناعلك وسبعين سنده وتعد تزكيص مالاولثا فاكتبرا ورثه بيت المالحسدوا للدسبجائه وتغاليكم بي شأمه وقدكات وفاةالبوزلي فيالعام القابل وهويحوم يموليه حليص وقد حيلت يمنح وللعدسه واستعفواسه وماحولسه ولاقعة الاباسه وحسسناا سه ويعم الوكيا فالمنه ولمه وطيغه فيالما وستان المسعوري ويعاقوني يكبة السابع عسشومن ويالج معنادح التنتولها شجالم صغوي التونسجالمالكيالعروف بابن العريجان مداعيان الغضلاوسا والافكا فاسبسا بحدمتو يوم الثلثا نصعن رمضان ووفن بالتزافعوه اسالشيخ الاحام العلامه انعا ناسيالاخلاق مشغصاعنالناس لم يتزوج عتطوكا نصسن الشكائع للمنظويا كاللعيات يلاالوين وخواصنولوكا والتلته للعيبين يعدنا المنعب الشنخالا حاجالعلاسه ويبن الدينابين حدراك يرامعطما فيالدوله فيحبأة احزه سشرونالدين وبعده كستب المسويالميثام وبعصرتولي ولدف حادي عشوستوال سنذحس واربيس وستما بعبالكوك وسمع الحعرب واسمعه وكان فضال استاش السرهوا بوالمالي يحيان فضال مدينا لحلي ين دعان بن خلف العدوي العرك الإربعا عدشرين عسشريتغ ويجالقهع بعدان صلحيطه والعسنآ فلمتنتده ويعنده وكافا فلع وصفيطاميه في مدارس كباروه لمياشيد حدب التبد للنسورية وكان دادعا فاصلاعده فوايدج كم كثيم وهدا عو وتولي بها بعصالا قصبه بالبريخ فاسدعن الشيح مقيالدينا بن دفيقا لعبدفؤدت سيرندودت الاصل ولدبالنا حروفيين ووسنذخسس وستخابد واشتغل بدحشق نخ رطال يعسوا ستولخا الكباني شيخ السئا فعيده بمصروح لاصفعل عموين الجالحوم بن عبدالوحي أبن يوسن الدمشيجي ليلةالا ديعاتا سع دمصنان بمصووأ وخص العد بالقوافه ومنولي المذحب بعده ولمأحالقاخى س منالغدودفن بعنيبه مقيرين ولعمنا لعمزلت وتسعون سنعرجه التكالمتاحي بحالديناب عنالمنسب لحفياه بخالدين عبدالوجيم بزايلهم وهومع والكلا يتنفع منطوه عن للمسب تزفياليلة منالثاس وقدا ذنبلجاعة منالطلبه فجالا فتاوعى فيأ اختيس وجويجتم مع دنك مده تم نزلس وليسرمن المئا بدوله فوابدون وادعليال وصنه مفهط وكان ضيه استهتا رسعص العلما اياكثرة حدد والمن حسن الاخلافة كديم المامن وحسن الاعتقاد فيالصللين وكان معظما الون

Will to see

الورقة الأخيرة من الجزء العاشر من المخطوط (ح)

زمانالم ياذن لهمظ حآصصب وبلال والمقداد وعمارفا دن لحديسريبا فتخلوا فوحدوا الاستراف غيرهم من الصعفا الذين سبقوا وجابوا الرسول في اوليما وعاهم في انفسهم حيثادن الصعفاولم بإذن للصعفا لهمر ومعطوس على الباب ادكا فقال لهم عروب العاص وقيل القايل حكيم ب حزام ان القوم د عواود عبنا فاحابوا و تاحزنا واين -مسدية وهماليوم عليا بعرود خولهماليدلانم غداات حسدالهم علياب المندود البها فبككم فالسفاحة الفوم كلامد و بكواحتي فالمفرواس اعلم مدر فالساله كلام اهل لجندع ربي وفال سمس بلعنا ان الناس يتكمون يوم الفيمة بالسريانية فاذات دخلوالك، تكلمواللعريد والمداعلم وقالب بنابي الدنيا حدثني الفسيدن مسام حدسا صفوان بنصالح حديني داود بنالجواح العسفلاني حدشا الاولاع عن هرود بن رياب عن انس بن مالك قالد قالد ريسول الدصليان عليد وسلم لا يدخل هل الجنه الجنه علي طول ادمستون دراعا بدراع الملك عليمسن بوسف وعلى ميلاد عيسي فلت وتلتين سدوعلى لسان عرصليابه عليه وسلمجرد مود مكلين وقال سعباس لسأن الهلاب عرب واسد اعلم معمد وأر في المواة تترفح في الدنيا بان فاج تم تدخل المند فلمن تكون منصم فنكر العنطبي فج النذكع منطويق بن وهب عن مالك أن أسما بنت إبي بكوشكت ن وجها الزب بر الماسهافقال بابسيد اصبري فان الربير وجل صالح ولعلمان يكون نصحك والحنم قالب ولفد لمعني الرجل ذاا بتحوالمراهاي تروجها كمراتكون زوجته والجنه قال الومكر بن العربي هذا حديث عرب وفدر وي عن ابي الدرد اوحديق بن المان الاراة تكون لاحرا وفاجها فيالدنيا وجآاها تكون لاحسنهم خلفاقا لسابو بكرالبخاري حدشاجعفر بنجدين شاكرحد شاعبيدير إسحة العطارجد تناسيان بنهرون عنحيد عنانس ان امجبيه قالت يا رسول العد الواة بكون لها الزنجان في الديا فالهم أيكون في الاحدة فغال لاحسنهما خلقاكان معها فبالدنيام قال ياام حبيبه دهب حسن الخلق عيرالدنيا والاخو وقدروي عرام سلمة عوهمانا واسمسجانه اعلم وهوحسبنا وبعمالوكيل والحدمه رحب العالمير اجرحوالمدسه وحده وصلحاسه على سبدناع دواله وصيط

# وجه الورقة الأخيرة من الجزء الحادى عشر من المخطوط (ح)

# البطائة ونهاية الأمام كما فله عاداادين الجالفار اسماعيان وروج المعني المالكار السماعيان وروج المتعني المراسم ا

بالبالصفار وحمد بزغيطيه تلياب توماوعه للصدويجي بنجعفيان والعياس بنازم يغرط ماد فيأصروها أأم نثرا فتيتها يوم الابهالعش خلون مس مصاب فحطية السندة ففتل فراحله اخلفا كشراج للاتصاحا المحهاوهم سورها ويقال مناها لماحا صرهم عمل سيريط احلفوانيا بينهم مامين عباسي ولموى ويخلفتكوا فقذا بعضه بعضا وقنلونا سم ترسل البلد وكان اول مرصع السوم برناحيه الدار الترق رجل يقال غيالات الطائي ومرتأحية بالبالصغير بسام وابراهيم تابنب ومشق حتى قيل اندفتا لطافي هذه الدين وأمرضين للغا وذكو ابن عساكرة ترجيه عددا بدابن الحسر الإعرج عن ولرجعف د ابي طالب وكان اميراع لم حس بل مدير علي فيحصاد دمسو الغيم اقاموا معاصرتها حسه اشروقيل ماية لومروفيل فهراو بصفاوالليل كأن قريحصرنا بسموان تحصينا عظيما واكر اختلف العلها فيماميهم سبب اليماند والمصرية وكالسبب ذلك الفيح حتى المضع معلوا في كل مسير لم الين للقبلة ين حتى في السيد الجامع منبرين واما ماين يحضران بجم لجمعة يطاله دوه فامرغب ماوقع وغرب ماانتو وقطيع مااحدت سبب العشد والوي والعقيس فنسال السلامه والعافيروق بسطة إلى الحافظ فحيفن الترجيد الدكوده وذكرج ترجمه محرب سلحات ابن عبل مدالنو فلي قال كنت مع عبل مدير على أول ها دخل دمشؤ فيد خلها بالسعف تلات ساعات كالتهار وجعل معدجامها سبعان عمااصطبالالدوابروجاله تتربنتر فتوري اميه فلريدرخ قبرمعو سالاخيطا اسود شل لعبا وبشرق برعبل لملك بن مروان فوصر جمعه وكان وحدف القبل لعصوبعل العضوة يرهشام بزيدن لملث فأنروحن صيحا لمهيلص غيرلهدانعد فضربه بالسدال وعدميت وصليدا بإما تواحوقهالنا ودة وصاده فردرا ديباليزخ وذلك لاندكان قلضرب اخا وصمد برعف حبر كارق المقرر بفتل وارار صغيري سوط ذالفاءالى لمحمدة والدخرنبع عبدا مداس عطي بنحاصيهم والطلاط للفاقة وغيرهم ففنا منهم في يبعرول يسرا التيروت عين عده في البعلدوسط عليم الانضاع وسهيم سالها وه يحتلى زعيّدوا رسال راء حشام ب عُدل الملك وه عبده منت بريريد بن معوية ضاحب الحال مع نفر كر لحزكها ساب الى البرية ما سيرحا فيرحا سوويتر قالوها واقام لها عبرا سريكم خسة عنه بعيما وقداستدم بالإونزاع فاوقف ببزيير فقاله ماباع وماتعي ايج هذالذي صنعنا فغلته كااتج غيرار قدحد في يحي في سعيد لا ضاري عن مورز الراجيم عن علقه عرع فال قال سول العصلي عد عليدوسلم اغا الإعال باانشيات فذكم لحديث قال لإونراع واسطرت لاسح يسقط بان دجلي وللفرحيث وبعث الى عام دينا وترساد وكمامروان فالملط للملكسوة ووجبيبي ين جعفرالعاشم نابياعا دشتونع أيغل ليما لامردن فالمؤه وقدموه والشر ساراني مسادئ تزل مرح الروم مترافى غفرابى فطوس في صرم وان فدهري فرخل الديام الصوية وجاء كما السفاح ان وجدصالهن على خطلب مهاك وبغيه حوبالشام نامباطها فسالرصائه ولط فخطف مروان في ذي لقعيه فرهن ا السندومعدا توعون وعام والصعيل فنول على ساحل ليروجع ماهناك م السفن وبلغداد مرواد ولاؤل لغرما فجعل سمتعلى لساحل والسعويقاد معدفي العرحتى ائت العوين وتيرسا دجية تزل يط ابسال ترساد الجالصعب وخبز مروان النيل وقطع للمسروحوق ماوبراه من العلف والطعام ومضى صالح في طلبرفا لقى يخيل لمروان فعزمعم خ حعنوا كلما النقوامع خدل وان يعرمونهم حتى سالواحضرس اسرواعن مروان فداوج عليه وادابر في كننسة بوسيرفوا فواس أتسرالل فالفرم مرمعهمن للبند وخوج اليهم واديي معرنس برمعه فاحاطوا برحتي فتغا طعنه برجل مزاهل المصرو يقال الدمعود والانعرفردى قال رجل صرع امير الومنين فابتد برالير رجل مزاهل الكوفزكان مسع المرجان واحكوم إسه هبعث برعام والصعيل ميزهذه السوم اليي يون فبعث مرأ يوعون

#### وجه الورقة الأولى من المخطوط (ظ)

وجه الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ص)



ظهر الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ص)

المختنه عام فلتفعيث لحالك واللئاما عنتها واول والفنا المنذ تلايا

وجه الورقة الأخيرة من الجزء الرابع من المخطوط (ص)

سابع.

وفعت الفنندية إلإشاعره والحيابل معوك اسأعجبابله فوة عظيمة مخنظ نفكان لانتكرا حدر الانشاعره ان بسمدائهم وك ايجاى من وأل لخطيب كان ارسلان الركي ٥٠ وفي. بالبساسين مدعظمراره واستعلام ماوار معدى الأنراك واستولى على مناد وطاراسه وخامته أم االوروابع ودع لمعاكمهم المنابرالعامه والاهواد وتواحها وكري للخليف وطع ولامصرا ومرتم صح عد الحليد سوعفيدت وسهدعنده جاعدوا لاراكانه عازم على متب دارا علىفدوانه ربد النتخ الخليق فعند ولكركانت الحليف محمار مسكاسل بن سلحوت الملف طع لمك تستنهضه على المكرا لالعرادي مانغض اكرم كان م البساسيرك وعادوا الي *تعولن سر*ما اجورابيم على قصد والالبسامبرك وهدا الحأب الخربي ناه قوها وهدموا النبيها ووصل البلطان طع ليك ا كانغراد ن رمصان منهم وادبعير وقد تلعاه الاساالط موالهما والجزر اوالحاب ودخليعداد والهمعظم حدا وحطب لدمها مُ بعد الملكالرم مُ تطعت حطب الملك لرج ورمع الى القلع، معتقلاعليه فكان احربلوك بن يويد وكانت مدة وكابير ويب المام وعسيس وكان ملكالملاالرح لبغدادمت سسين وعسرهامأع وترلطع مكرد ارالملك تحدالفاع مز

وجه الورقة الأولى من المخطوط (خ)

كلى حيّ وإن بُنيِّ فَهُمَّا لَهُمْ يَكِيسَتُكُمْ مِ فَاعِلِ الْمُومُ وَاجْتُونُ وَأَحْدُوالْمُوسُ فينتبا اناوا بنسافرا وأبخي ذابرجل شعق اغار عكيذ مدرعة من شغير فسسكو بحقالهم تتكي فقلتُ مِنْ هَدَمُ مُواحِد بينه ي وحضي غير بعيد فا ذا صحرة عظيمة مثل لجاب الماتنا وأبك وتخفير ونافر موبصلي فادا في ناجية منها ف لا يعمن جاماً ومعاملا سافط عندالدل وكراه المعصلاً و : مَن لم يُنتِي مَا لفضاء والقال روح يَنّا مُمِوَّمًا كَثِيرَةِ الطَّرْدُ ٥٠ ا ُ رَّسُوا فِيهِ الحِنَا ۚ حَيْنُ ثَمَا خُوذَ بِما حَناهُ وَغِنْهُ اللّهَ ٱلْخُوزَا مِهِ وَتَحْتُ فِي للْحَب انما المنوز والعن في في تعمّي بعدوا لعب أنه مغلما خشمين الننواة النفية فاذا كبير الزجل تمناألك فما ادرى العرف أوتجب ب مرهيون إد هو انفل الأعل بدالمران انتاب على لابد إن ومن وفها معل وُعن له الاجر وَمَن لونعل دخل من الدنيا اليا لاخرة بلا فليل ولا كمث يرم وه نسب ايضا كل سلطان لا يكون عا ولا فهو والله بزَّيْزُ لهٰ واحق وكل عالم لأَبُوكُ ورعا فهوؤا لذيث تمنزلة واحلغ وكأخزيجندمرسو كمالعه فهوكوا لكاكمتنزله واحق وه نت ايضا عربينا المقال في على ولجناً في المعالجة لم نعرب وه نعب كااذا راينا الشاب يتكلم فحالجلس تيشنا أراخيره وه ليست أبرهيم لاصابد بجانبوا المشاتم ولا تنقطعوا عن جمعة ولاجماعك وه نسب إبو كم الخطيب سيا القاصي إبويم الحسن. سزى كجدن دايس كاسترابادى اخاناعيدا لكدن كحداثم ينزي الشبيراذكامانه المتاجئ المدن محود ماخوداذ الاهوازي مدش عامن محدالقصري صانتي المد فالمحتد على سمعتُ سريا السغطى مغول سنعت بشريرً كما في بغول فالسا برهير والمحسر وقعت على (أحد بي جنها لينان فناديتُه فاشوهُ على فقلت له عِنظني فالمشام رهني حسبُ ~ · خذعنَ الناس جانبادكي يعَدُّ ولا داحبًا ه اذَّ دُعرًا اظْلَةٍ ؛ فعدا دا في العجايبا ه أ. وسح بشرفقك لابرهرها وعطة الباو فظنه انت فانشأه منه ا ا وَ عَنْ مِن الاحوان لا تَشَعِمُونَدُ اللهِ وَلا تَعْذَ خِلًّا وَلا تَعْفُونَهُ وَاللَّهُ مِنْ أَمَّا اللهِ و و كرّ العرى الفعل من تشكلاً وإلى وكرا وحديًا ما قدرت كم إليها م ه فقد فسكدا لاخوان والله والإخل فلست ترى الأمذوقا وكادبان ه خَلْتُ ولُولا إِذْ بِقَالِ مِذْهِبِ مِنْ وَتُنْكُرُ عَالِمٌ فِي لِأَصِينُ وَاهْبًا وَ

### وجه الورقة الأولى من المخطوط (س)

اسِرِّمْ مَرِّ الْصَفَرَ فَاصِدُ الْلِلْكِسِوَ الْدُرْرَبِيْ الْهُولِ مَعِدَلِتُ أَلْمُ وَلِيَّا الْلِلْسِوَ الْدُرْرَبِيْ الْهُولِ مَعْدَلِتُ أَلْمُولِ مَا وَالْمِيلِ اللَّهِ مَدْعُوا مِرْبُ وَلَالْتُ الْمُودُ مِولِ إِلَى مَا وَالْمِلِ الْمُؤْدِمِولِ إِلَيْ مَا وَالْمِلْفِ الْمُؤْدِمِولِ إِلَيْهِ اللَّهِ مَا يَعْدُلُونِ الْمُؤْدِمِولِ إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْدِمِولِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْدِمِولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْفِيلُ لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُلِّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِل وافائخِلاً ومع فيهاطعامٌ فألقبتُكُم منها رقلت ايساتي الكيسوة ورجعناك يم الخرم لأخلا تلك المخالاة قالما هنك الإلكان مُعِدالجهُد فالطلب قلمًا أيست علَّا يحبعب المالورا حل المراحدها فالهت على نفتوان كالكل لأخراوا أنا فال ل لكعيال قال مو فغ خن لرئ لبت المال قال أيز حمير وكلعنا أن للك واحل ستحتى نن بيت المال فت لك خاد به فوضع كن بيت المال ونسار آبولىد فالكرذلكر إغال وصل آساما ذهب المالك غذه وقيلانه دنة البريثة وذلكاك بغيثه وعياله وقال عند من عيد إسرالشعيان عناسة تأل قال وليد المعد المعدلولا إن المردح فوع لوظ و الوارم اطنت ان ذكر اينعل هلا بذكر فالواوكان الوليد بجانا كا جام عرومه ال الوليرخط عبد الدرزياليها كانت علىك والاحنا أبعر منك وكان تغول با آهال المدينة وقال عبد الملك يوما لرجل فريش الكرجل لولا انك الحن مغال وهذا انكالوليد بمحن مقال يكزابن لما ذلا بلحن مقال المجل واخى ابوفلان البحن وفال ان جرير حدث عمرت على مفخار عمرا لملايني قال كان الوليد زعيد المكر عداهل الشام افضل خلاين بني المساجد بدستى ورضوالما و واعطى الناس وأعطى فجذمين وقال كولا يشانوا الناس واعطى بلرمنعد خادماً دِثْلُ صَوْرِ فايلًا وَفَيْ فَي وَلَاسَ نَتُوكَى تَكُيْرُمْ عَظَامًا وَكَانَ نُرْسِرْ خَمْ رَحْلَيْنَ جَبُوبُهُ وَاللَّهِ مِنْ وَمِرُهُ لَكُونالِ وَكَانَ مِ هَذَا يَزَّبِالْبَوْالْفِالْوَا منتم بزئة التثلّبين وتغول بكرتبيع هن ويقول بغلس مبقول ر ﴿ بِهَا قَالِكَ تَرْجُو وَكُرُ وَإِنَّهُ كَانَ يُبَرِّحُ لِأَلْقِلَانِ وَيَكُرُهُمْ وَيُفِقِّي عَبّ فالروكانت هزالوليدز إنسأ وكان الناش كذلكربلغ الرط الورمنعول ما داع تروكانت هي احدسلي ف و النسا مكان أنباس

وجه الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ب)

وها سننا وجستن سند و توقید سلخ دی الفعده مزهده المتند و قدحا و رنبته عن سند و کان وم حبّار تدوم ماسنه و گا و روبت له منامان صالحه حسند روله الدر المتوافع مناه و دور و المحدد روستا مناه و دور و المحدد روستا مناه و دور و دور و المحدد روستا مناه و دور و دور و المحدد الموسيد و دور و د

طت السوار للورخه في هذا الجلد ما مى مه ولادر عسوى مراولا مرار وادبعورا بسسى واحرها مرج وسى داردها در و لوموردكا مد د مالكه وعن نظر صه ود عالمهما كم عود المحت المسلم مادر العاكم الراراس

وجه الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من المخطوط (ب)